فلسفتماليكوم الشكالات المعرفية

> دارالمعضى المجامعين ٤٠ صريد الكلامة : ٢٨٣٠١٦٢ ٢٨٧ صنالاليب الكلي : ٥٩٧٣١٤٦



WWW.BOOKS4ALL.NET

# فلسفة العرفية

الدكتور ماهر عبد القادر محمد على

Y . . .

دارالمعضم الجامعين ١٠ مرمر الكيابية ١٠ ١٠٢١٠٠٠

بست حالكه الرحن الحيم

## العسدله

#### مقدمة الطبعت الثانية

أشرت في مقدمة الطبعة الأولى إلى ضرورة مراجعة الأفكار والمفاهيم الفلسفية التي تسرتبت على التطورات العلمية التي حدثت في مجال التفسير العلمي . وقد افضت هذه التطورات بطبيعة الحال إلى مواقف ابستم ولوجية جديدة حتمت على الباحثين ضرورة الكشف عن عمق التغير العلمي ذاته .

ومن ثم فقد يكون من المفيد أن نحاول تطوير الأفكار التي طرحناها في الطبعة الأولى والتي قد نتفق أو نختلف بصددها مع هؤلاء الذين تناولوها بالبحث والدراسة . وقد رأيت أن أضع أمام القارىء ترجمة لبعض فصول منطق الكشف العلمي لكارل ريموند بوبر ليتبين في أي الاتجاهات سارت قضايا التفسير العلمي من وجهة النظر المعاصرة .

وإني إذ أرجو أن تحقق هذه الطبعة الهدف المرجومنها ، أعد القارىء بأن المجزء الثالث من هذه الدراسة المتعلق بالمناهج وتفصيلاتها في مجال العلوم والدراسات الاجتماعية سوف يكون بين يدي القارىء قريباً بإذن الله .

ونسأل الله التوفيق .

دکتور ماهر عبدالقادر محمد

سوتيرفي : أول مايو ١٩٨٢

### مقدمذ الطبعك الأولى

كتب و فيرابند ، Feyerabend في عام ١٩٦٥ مقالاً عن و مشكلات المذهب التجريبي ، يقول فيه وهو بصدد تفسير النظريات العلمية ، و إن ما هو مدرك يعتمد على ما هو معتقد ، (١) What is perceived depends upon what is believed المعتقد ، تبيّن بوضوح تام أن كل فالنظرة التحليلية النقدية للنظريات العلمية المختلفة ، تبيّن بوضوح تام أن كل نظرية علمية تفرض خبرتها الخاصة (٢) ، ومن ثم فإن و النظريات العلمية ليست سوى طرق معينة في النظر للعالم ، وتبنى هذه النظريات يؤثر على معتقداتنا وخبراتنا ، (٣) .

وقبل و فيرابند » بسنوات قليلة أكد و كون » Kuhn في مؤلفه عن و تركيب الشورات العلمية » أن و العلماء خلال الشورات العلمية يشاهدون See أشياء جديدة ومختلفة حين ينظرون بالآلات المألوفة من نفس الأماكن التي ننظروا منها من قبل ، والسبب في ذلك أن تغيرات النموذج تجعل العلماء فعلاً يشاهدون عالم أبحاثهم الخاصة بطريقة مختلفة تماماً عن ذلك العالم الذي كانوا ينتمون إليه فيا قبل »(٤).

كما كتب تولمن Toulmin يقول في مؤلفه ( البصيرة والفهم ): إن العلماء الذين يقبلون أفكاراً ونماذج معينة (سوف يشاهدون) Will see ظواهر محتلفة، لأن هذه الأفكار وتلك النماذج لا تضفي على الوقائع للتي يشاهدها العلماء معناها

فحسب ، وإنما تحدد لهم أيضاً أي الوقائع يجب اختيارها(٥) ، وهذا يفضي بنا إلى أننا و نرى العالم من خلال تصوراتنا الأساسية للعلم »(٦).

وفي مؤلفه « أغاط الكشف » أدار « هانسون Hanson » أراءه حول النظرية العلمية من نفس المنظور ، ولكن بمعنى خاص ، حين زعم أن النظريات العلمية التي يأتى بها العلماء تحدد لنا « ما هو مشاهد » What is seen ، فالعلماء في الأحقاب الزمنية المختلفة بشاهدون نفس الشيء بمعنى واحد لكلمة « يشاهد » (٧) See أن هناك معنى آخر بمقتضاه لا يرى العلماء نفس الشيء ، ولا تبدأ أبحاثهم من نفس المعطيات data .

إن هذه الآراء تفرض علينا ضرورة مراجعة فهمنا لبعض الأفكار الفلسفية الهامة المتعلقة بالعلم ، لنتبين مدى التغير Change الذي طرأ على مسألة التفسير العلمي Scientific explanation من الزاوية الابستمولوجية ، وحتى نكشف عن عمق التغيرذاته . لأن العلماء وفلاسفة العلم حين يتحدثون عن النظريات العلمية Scientific Theories خاصة في مجال الفيزياء ، كثيراً ما يستخدمون مفهوم والفيزياء الكلاسيكية ، Classical Physics و الفيزياء المعاصرة ، وقد يعتقد دون الإشارة إلى ما تعنيه هذه المفاهيم والأفكار والنتائج المترتبة عليها . وقد يعتقد بعض الناس ، بناء على هذا ، أن الفيزياء المعاصرة من جنس مخالف تماماً للفيزياء الكلاسيكية ، أو هي ثورة عادمة عليها بكل ما أتت به من مفاهيم وتصورات ونظريات .

والواقع أنه رغم وجود بعض الاختلافات الجوهرية بين الفيزياء الكلاسيكية والفيزياء المعاصرة ، إلا أن هذه الاختلافات لا تعدو أكثر من مجرد الدقة في التفسير ، لا بمعنى أن الفيزياء المعاصرة بنظرياتها ومفاهيمها ترفض الفيزياء الكلاسيكية تماماً: إن كل ما حدث إنما هو تصحيح للمفاهيم والتصورات وفقاً للتحليلات العلمية التي توصل إليها العلماء من خلال الأبحاث النظرية.ونتائج التجارب المعملية وفقا رأى مؤرخى العلم ومن بينهم كارل كوردج ·

كـذلك فـإن فلاسفـة العلم المعاصـرين ينظرون إلى الاختـلاف بـين « مـا هـو

كلاسيكي ۽ وو ما هو مه اصر ۽ من زاوية أخرى . فالعلم ونظرياته في فترة زمنية معينة يكون نموذجاً Paradigm متماسكاً ، حيث نجد ارتباطاً ووحدة عضوية بين التصورات والمفاهيم الداخلة في إطار النموذج ، ويظل هذا النموذج قائماً إلى أن يأتي عالم من العلماء بنظرية جديدة ، أو كشف علمي هام ، يترتب عليه أن ينظر العلماء لنظريات العلم السائدة نظرة مختلفة ، ومن ثم يختلف التفسير الذي يترتب عليه بالضرورة تغيير جذري Radical Change للمفاهيم العلمية - Scientific No عليه بالضرورة تغيير جذري العلماء للمفاهيم العلمية العلماء يعتقدونها خلال النموذج القديم . وهكذا نجد العلماء ينتقلون من نموذج إلى آخر ، أي ينتقلون من مجموعة من الفروض والنظريات السائدة في ظل النموذج الأول ، إلى مجموعة جديدة أكثر دقة وأقرب تفسيراً . فكأن التطورات العلمية التي تحدث في جانب معين من جوانب العلم تؤثر تأثيرات متنابعة في إتجاهين : الأول ، إتجاه رأسي يتم بناء عليه مراجعة المفاهيم والتصورات العلمية بالعلم موضوع التغير في إلى تغيرات مصاحبة تحدث في غاذج العلمي وأساسياته . والثاني ، إتجاه أفقي يفة ي إلى تغيرات مصاحبة تحدث في غاذج العلوم الأخرى المرتبطة بالعلم موضوع التغير .

من أجل كل هذه الآراء أردنا أن نقدم في هذا البحث نظرة نقدية مقارنة لللآراء التي دفع بها أربعة من فلاسفة العلم المعاصرين الشبان إلى ميدان فلسفة العلوم وإبستمولوجيا العلم ، خاصة فيها يتعلق بالنظريات العلمية ومدى ما تحدثه من تغيير جذري في حياة البشر ، لأن هذه الآراء تعد بمشابة ثورة علمية Scientific من تغيير جذري في حياة البشر ، لأن هذه الآراء تعد بمشابة ثورة علمية Revolution أصابت المناطقة وفلاسفة العلم بالدهشة والإعجاب معاً ، بما جعلهم يتوقفون عند دراستها . ونحن نويد أن نتبين المعنى الكامن وراء البعد الثوري في هذه النظريات ، والاختلافات الجوهرية بين آراء هؤلاء العلماء وبين أقرانهم من التقليديين ، وإمكانية نقل هذه الآراء من المستوى النظري إلى المستوى التطبيقي للعلم ، حيث نفحص الأسس الابستمولوجية لكل من الفيزياء الكلاسيكية وفيزياء اينشتين من خلال مناقشة لبعض المشكلات العلمية الهامة مثل مشكلة وفيزياء اينشتين من خلال مناقشة لبعض المشكلات العلمية الهامة مثل مشكلة الزمان والمكان والمادة .

أما عن الأساس الـذي قام عليـه إختيار دراسـات فيرابنـد وهـانسـون وكـون

وتولمن فيرجع إلى أن هؤلاء الفلاسفة يتخذون معايير غتلفة تمام الاختلاف عن تلك التي سادت في العلم التقليدي والمعاصر على السواء . ومن جانب آخر نجد أن هانسون يعالج ابستمولوجيا العلم من منظور سيكولوجي حيث يختلف الأساس الإدراكي من فرد لآخر . كها أن فيرابند يعتقد أن المعرفة العلمية تتخذ من الجانب الأسطوري أو الإعتقاد المسبق في رأي أو فكرة أو نظرية فنية أو غيرها أساساً تنطلق منه النظرية العلمية المكتشفة . كذلك يرى كون وتولن أن المشاهدة العلمية من خلال تصور نظري أو إنقلاب علمي أو كشف علمي جديد تختلف بكل خلال تصور نظري أو إنقلاب علمي أو كشف علمي جديد تختلف بكل مقاييسها ـ عن الرؤية تبعايير الكشف العلمي الجديد . ومن جانب ثالث فإن النظريات العلمية القديمة بمعايير الكشف العلمي الجديد . ومن جانب ثالث فإن هذا الجيل من فلاسفة العلم إهتم في البداية بالدراسات العلمية البحتة ثم إنصرف لمعالجة المعضلات العلمية من خلال الفلسفة ، وقد جاء هذا الاتجاه في مؤلفه منطق الكشف العلمي ، الذي أحدثه ثورة علمية كبيرة على ما يرى كوردج .

من أجل هذه الأسباب رأيت أن أقدم هذه الدراسة الآن كخلاصة فكر نقدي ونظر تحليلي إلى الباحثين من شباب أمتنا ، المشتغلين بالدراسات العلمية والمنطقية وابستم ولوجيا العلم ، وإنني أوجه الدعوة لباحثينا لاشراء هذا الميدان الخصب لدراسة فلسفة العلوم من منظور جديد يتلاءم مع واقع التغيرات العلمية التي يعيشها عصرنا ، وتطلعاً إلى غد مشرق تكلل به الجهود العلمية الشابة .

دكتور/ ماهر عبد القادر محمد

سوتير في ٥ أغسطس ١٩٨٠م / ٢٤ رمضان ١٤٠٠ هـ

#### المراجع

- (1) Feyerabend, P.K., «Problems of Empiricism », in **Beyond the Edge of CertaInty**, ed. by R. Colodny, Prentice... Hall Englewood Cliffs, 1965, PP. 220 -221.
- (2) Ibid, p. 214.
- (3) Feyerabend, P.K., « Explanation, Reduction and Empiricism », in Minnesota Studies, In the Philosophy of Science, ed by H. Fiegl and G. Maxwell, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1962, p.29.
- (4) Kuhn.T.S., The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, Chicago, 1962, p. 110.
- (5) Toulmin, S., Foresight and Understanding, Harder and Row, New York, 1961, p57, p.95
- (6) Ibid, p. 101.
- (7) Hanson, N.R., Patterns of Discovery, The University Press, Cambridge, 1958, p. 5, 7, 8, 18.20.

الفصيس الأوك

# عِسلاقة النظرية العلمية بالمجبرة

- الخبرة الوصفية عند اوجست كونت تعني الوضعية .
  - ارنست ماخ والطبيعة الوصفية للنظرية العلمية .
  - هنري بوانكاريه والتعميم من ملاحظات الخبرة .
    - الوضعية المنطقية والخبرة .
    - ـ كارل بوبر وعلاقة النظرية بالخبرة .
      - ١ ـ نظرية العلم عند بوبر
- (أ) الاستقراء والتمييز بين العلم واللا ـ علم .
  - ( ب ) منطق المعرفة وسيكولوجية المعرفة .
    - (ج) نزعة بوبر المضادة للذاتية .
      - ( د ) القرارات المنهجية .
      - ۲ ـ موقف بوبر من رشنباخ .
      - ٣ ـ نمو المعرفة والنقد العقلي .

لا زالت علاقة الخبرة بالنظرية العلمية من الموضوعات الأساسية التي تفرض نفسها على فلاسفة العلم وهم بصدد تناول مشكلاتهم البحثية ، ولا زلنا حتى اليوم نفتقر لوجود نظرية حفيقية تقنعنا بالعلاقة بين ما هو مادي وما هو عقيلى . وربماكان السبب الحقيقي والذي بفضله نعاني من هذا القصور ، أن الباحث في فلسفة العلم ينظر دائماً بمفهوم معين لأعمال العلماء ، أو إن شئت تؤشر خلفيته العلمية واعتقاداته واعتناقه لهذه النظرية أو تلك في نظرته النقدية العامة للعلماء الذين توصلوا بطريقة أو بأخرى لنظرية من النظريات العامة ، وبطبيعة الحال فإن النظرات المختلفة تؤدي إلى تفسيرات مختلفة ، وهنا تنشأ المشكلة : هل نأخذ بهذا التفسير أو ذاك ؟

ووضع المشكلة على هذه الصورة يكشف بوضوح اختلاف مداخل المعالجة النظرية للعلاقة بين الخبرة والنظرية من جانب ، واختلاف التفسيرات من جانب آخر .

لقد أراد بعض فلاسفة العلم أن ينظروا لعلاقة الخبرة بالنظرية من خلال منظور وصفي descriptive على حين وجد بعضهم الآخر أن يعالج المشكلة ابتداء من منطلق امبريقي Empirical بحت ، وبين الموقفين تتباين مواقف أخرى تحاول أن تتحرر بقدر الامكان من أي تفسيرمسبق .

من أجل هذا أردنا أن نناقش طبيعة العلاقة بين الخبرة والنظرية من وجهة نظر التفسيرات المختلفة ابتداء من القرن التاسع عشر حتى وقتنا هذا لنقف على حقيقة الخلاف بين وجهات النظر في تصوير هذه العلاقة .

#### الخبرة الوصفية عندأوجست كونت تعني الوضعية

في النصف الأول من القرن التاسع عشر ظهرت آراء الفيلسوف الاجتماعي الفرنسي أوجست كونت Comte التي أراد من خلالها أن ينبه العلماء إلى ذلك التطور الخطير الذي يحدث في مسار العلم حين ينتقل التفكير من المرحلة اللاهوتية إلى المرحلة الميتافيزيقية ثم أخيراً إلى المرحلة الوضعية Positivism. ومنذ إعلان هذا الرأي تعالت صيحات العلماء والفلاسفة قائلة : على العلم أن يكون وضعياً ، ويطرح جانباً كل الأفكار الميتافيزيقية والفلسفية حتى يتقدم .

وفكرة الوضعية عند أوجست كونت تعبر في جوهرها عن اتجاه فلسفي يريد تحرير العلم من ربقة الفلسفة، أو الميتافيزيقا وتأملاتها، ولكنها مع هذا أدت إلى نتيجة عكسية في تاريخ الفلسفة والعلم، على ما سنرى فيها بعد. حقيقة يمكننا أن نعود بالفكرة إلى أصولها الفلسفية في عصر هيوم وكانط. لقد أعلن هيوم من قبل أن القضايا العلمية لا بد أن تمتحن أو تختبر في مقابل الخبرة، ولقد استفاد كانط من هذا الرأي حين كتب كتابه الخالد «نقد العقل الخالص» وقنن فيه الحدود لدوائر المعرفة على اختلافها، وحدد الضوابط التي تحكم معرفتنا، وذلك حين حدد للعلم دائرته وجعل الخبرة محورها: يبدأ منها وينتهي إليها، وحين جعل للفلسفة دورها وكيانها ووظيفتها في النسق المعرفي، وأخيراً حين خرج بدائرة المعرفة الدينية إلى الضمير أو ووظيفتها في النسق المعرفي، وأخيراً حين خرج بدائرة من هذه الدوائر برهاناً على المعرفة في غيرها من الدوائر.

لقد كان هذا التراث أمام كونت ، وكان يريد لفلسفته الوضعية « تحقيق غرضين : الأول فلسفي وهو تقييم تصوراتنا العلمية ، والآخر سياسي وهو تقنين فن الحياة الاجتماعية »(١) .

أما عن الغرض الأول وهو موضوع حديثنا ، فإن كونت يعترف في متن آرائِـه

في مؤلف و دروس في الفلسفة الوضعية » إن أي نظرية علمية تدعى أن بإمكانها معرفة حقيقة الظاهرة تصبح قولاً ميتافيزيقياً ينبغي رفضه تماماً ، لأن العلم لا يبحث في ماهية الأشياء ، وإنما يكتفي بالوقوف عند حد الوصف الخارجي للظاهرة . فها يهم العلم حقيقة هو كيفية حدوث الظاهرة ، ذلك لأننا و لا نعرف الجوهر ، ولا حقيقة وجود أية واقعة ، وإنما نعرف فقط علاقتها بالوقائع الأخرى سواء اتخذت هذه العلاقة صورة التتابع أو التساوق »(٢).

وهنا فإن مسألة تحديد كيف حدثت الظاهرة تتعلق بالتفسير description الذي ينبغي أن يقف عند حدود الوصف description على اعتبار أن هذا الوصف ينبغي أن يتم في أقبل ينصب على معطيات الخبرة gdata of experience هذا الوصف ينبغي أن يتم في أقبل عدد عمكن من العلاقات المتشابهة والمطردة ، حتى يتمكن العلم من معرفة القوانين Laws الخاصة بالظواهر والتي عن طريقها نتوصل إلى التنبؤ Prediction بخط سير الظاهرة في المستقبل . فكأن « القوانين التي تحكم الظواهر هي كل ما نعرفه عنها ، أما طبيعة هذه القوانين وأسبابها المطلقة سواء كانت كافية أو نهائية ، فهي غير معروفة ، بل ويتعذر علينا الوصول إليها »(٣).

إن مفهوم القانون ، كما يراه كونت ، يختلف عن مفهوم العلّية ، إذ أن كونت يرفض العلّية لارتباطها بالغوص في ماهية الظواهر ، ولكنه حين يقبل فكرة القانون ياخذها بمعنى معين ، إذ أن القانون عنده مثالي يرى تطور المعرفة الانسانية في حالات ثلاث هي : الحالة اللاهوتية أو الثيولوجية ، والحالة الميتافيزيقية أو التجريدية ، ثم الحالة العلمية Scientific الوضعية، ويفهم كونت من هذه الحالات الثلاث أنها حالات تاريخية مربها الوعي الانساني ، وأنها ليست عما يمكن ملاحظته في إطار القانون بالمعنى العلمي . كما أنها لا تتصل بالبحث في كيفية حدوث الظاهرة ، وتفسير أسباب حدوثها ، أو حتى وصفها من الحارج ، وهوما كان يهدف إليه كونت من مصطلح وضعي Positive الذي خصصه ليشير إلى عدم قدرة العقل البشري على معرفة الظواهر بصورة تامة ، وهذا الافتراض لا يعني التخلي عن إمكان المعرفة المطلقة ، وإنما يعني أن النسبية ليست محصورة في داثرة الظاهرة عن إمكان المعرفة المطلقة ، وإنما يعني أن النسبية ليست محصورة في داثرة الظاهرة الواحدة ، بل تمتد لتشمل الظواهر ككل .

ولكن هناك ميزة أخرى للقوانين التي يريد كونت أن يتوص إليها وهو بصدد بحث الظواهر . إنه ينبغي على العلم في رأي كونت أن يضح القوانين في أقل عدد ممكن ، وذلك حتى يمكن إجراء التنبؤ الدقيق الذي يتعلق بالظاهرة مستقبلاً .

فكأن الخبرة عند كونت كانت تعني وصف الظاهرة على ما هي عليه ، واكتشاف علاقاتها بغيرها من الظواهر ، ونقل هذا الوصف في صورة قانون يحدد ما هو واقعي ، ثم الاستفادة من هذا القانون في التنبؤ بما ستكون عليه الظاهرة في المستقبل ، وهذا التقنين يعني أن كونت يريدأن يرتفع بالقانون إلى درجة التعميم . فكيف انتقل الفهم الكونتي إذن إلى علماء الوضعية العلمية في القرن التاسع عشر ؟

إننا إذا ما تركنا كونت وانتقلنا إلى الاتجاهات المنطقية بعد هيوم ، لوجدنا أن الاتجاهات المنطقية في فهم الخبرة بعد هيوم قد انشعبت إلى إتجاهين رئيسيين : الأول اتجاه وضعي يتحذ من مبدأ التحقيق الهيومي مدخلًا رئيسياً لتفسير حركة العلم ككل ، وفيه موقفان هما :

- (1) موقف الرضعية العلمية في القرن التاسع عشر.
  - ( ٢ ) ـ موقف الوضعية المنطقية الفلسفية .

أمه الاتجاه الشاني فيعبر عنه فيلسوف العلم المعاصر كارل بوبر حيث ينظر للخبرة من خلال منظور خاص يختلف عن مدخل الوضعية المنطقية: للخبرة في رأي بوبر أهمية محددة في المنهج العلمي، وهي تساعدنا في تطبيق مبدأ التكذيب الندي يقف على طرف نقيض من مبدأ التحقيق الوضعي. وقد تطور هذا الاتجاه فيا بعد في كتابات هانسون وكون وفيرابند وتولن ولاكوتش بشكل يشير إلى مدى ارتباط التطورات العلمية بالتفسيرات الفلسفية.

#### أرنست ماخ والطبيعة الوصفية للنظرية العلمية

لقد امتد الفهم الهيومي والكونتي للوضعية إلى فريق من العلماء في القرن التاسع عشر من أمثال ارنست ماخ وهيرتز وبوانكاريه وغيرهم ، ممن فهموا الوضعية بالمعنى العلمي ، واستفادوا من آراء كونت وتحليلات هيوم ونقدية كانط ، وقد أطلق هؤلاء على أنفسهم الوضعيون Positivists ، وهم يختلفون عن

مدرسة الوضعية المنطقية الفلسفية.

أما ارنست ماخ<sup>(1)</sup> Mach فقد أراد تأسيس الأرضية الصلبة للعلم على متن الخبرة ، وذهب إلى ضرورة تطهير العلم من الميتافيزيقا ، فالتفسيرات الميتافيزيقية Metaphysical explanations أفسدت العلم وقضت على موضوعيته ، ولذا يجب إستبعادها من سياق المعرفة العلمية ، لأن مشل هذا الاستبعاد يجعل العلماء يحتكمون للظواهر المحسوسة فحسب ، كما تبدو في واقع الخبرة ، الأمر الذي يمكنهم من التوصل إلى نظرية علمية دقيقة تزودنا بالقدرة على التنبؤ . وهنا يبدو أن السؤال الآتي يفرض نفسه علينا : كيف يمكن وفقاً لرأي مساخ أن نبحث الظواهر بطريقة موضوعية لنتوصل إلى نظرية علمية تتمتع بالقدرة على التنبؤ ؟ .

يذهب ماخ إلى أن الأبحاث العلمية التي يقوم العلماء بإجراثها تبدأ دائماً من دواعي وحاجات عملية مدفوعة بالحب الغريزي لمعرفة العمليات الطبيعية ، ومن ثم فالعالم يسأل سؤ اله الأول للطبيعة من واقع خلفية معينة يعيها جداً (°) ، وحين يتوصل للإجابة على سؤ اله ، فإن عليه أن يضع معرفته أمام الأجيال اللاحقة ، حتى لا تنتهي المعرفة بانتهاء العالم . وهذا يعني أن خاصية الاتصال حتى لا تنتهي المعرفة بالتهاء العالم . وهذا يعني أن خاصية المطلب نجد أنه من الضروري أن يبدأ العالم بوصف الوقائع والعمليات والتكنيك المستخدم من أجل ضمان التكرار ، وتلك هي البداية الحقيقية للقوانين العلمية التي يتعين علينا أن نكون قادرين على صيغتها بحيث تشمل عدداً قليلاً من الوقائع فحسب .

والتكرار الذي يتحدث عنه ماخ يتمتع بخاصية هامة إذ أنه يفضي بنا إلى البحث عن التماثل أو التشابه بين عناصر الخبرة غير المنظمة ، أي بين تلك العناصر التي لم تندرج بعد في نسق علمي مؤلف من قوانين . والسبب في هذا أن غوذج العلم يمكننا من رؤية كل شيء كجزء من الأشياء الدارجة التي تحدث حولنا ، ومن ثم يمكننا أن نخرج و بتصور موحد عن الطبيعة ع(٢٠ -Contary Con وحولنا ، ومن ثم يمكننا أن نخرج و بتصور سوف نرى كل شيء كما لوكان مركباً من عدد محدود من العناصر elements وسوف يصبح كل شيء مألوف بالنسبة لنا ، وهنا تزول الدهشة .

وغوذج العلم المتكامل عند ماخ موجز ودقيق ، وهذا ما نتبينه من خلال الوصف الاقتصادي للوقائع . فالوقائع على الوصف الاقتصادي للوقائع . فالوقائع قو المختلفة موجودة بين عناصر الملاحظة . التي نبحث عنها سواء أكانت متشابهة أو مختلفة موجودة بين عناصر الملاحظة . ونحن حين نصف باقتصاد إنما نشير لعناصر الملاحظة ولا نذهب لما وراء الخبرة الحسية Sense - experience وسوف يكون بإمكاننا أن نستدل ما سوف يحدث في ظروف معينة ، ونتنبأ بتكرارات مستقبلية بمجرد أن نحصل على خبرات جديدة ، أو نقوم بإجراء تجارب أكثر .

وعلى هذا فإن الاختبارات والتجارب العلمية المتتالية التي تؤيد قوانين علمية معينة ، تجعلنا نقبل هذه القوانين بدون تساؤل ، لأنها أثبنت جدارتها التجريبية ، وبالتالي تصبح القوانين بمثابة بديهيات للعلم الذي نتحدث عنه ، يقول ماخ « إن التقدمات العظيمة في العلم تتألف دائماً من الصياغات الناجحة والواضحة والمجردة ، ومن الحدود القابلة للتداول عما سبق معرفته من قبل ، عما يجعلها تتميز بخاصية الثبات والدوام عنا. الاستعمال البشري لها »(٧). وقوانين الطبيعة هي في حقيقتها أوصاف مختصرة وشاملة ، وينظر إليها على أنها تقارير مركسزة عن الواقع (٨) . وقيمة هذه القوانين تكمن في كونها توفر لنا الخبرة ، لأنها تسمح لنا بالتنبؤ قبل أن تأتي الخبرة . وهنا نجد أن ماخ يشير إلى القوانين باعتبارها قواعد بالتنبؤ قبل أن تأتي الخبرة . وهنا نجد أن ماخ يشير إلى القوانين باعتبارها قواعد بالتبو للأجسام الساقطة هي في حد ذاتها قوانين « بسيطة وموجزة وموجهة نحوإعادة إنتاج كل الحركات المختلفة للأجسام الساقطة عقلياً »(١٠).

والواقع أن القوانين عند ماخ ليست مجرد إعادة كاملة للوقائع ، وإنما هي تتضمن التجريد abstraction . فقوانين الاحتكاك refraction تسمح لنا بإعادة تركيب واقعة الاحتكاك من زاوية هندسة فحسب . ومن ثم فإن القوانين هي بمعنى ما من المعاني إصطلاحية Conventional لأننا نختار الصياغات التي تساعدنا على الاهتمام بجوانب معينة من الظواهر التي نهتم بها(١١).

لكن كيف يمكن التوصل إلى القانون من مجرد الوصف؟ إن ماخ يؤكد لنا

ضرورة استبقاء القانون كفرض Hypothesis الفرض على التجربة experiment القياد الفرض على التجربة experiment التي تعتبر بمثابة المعيار Oriterion الدقيق لقبول الفرض والارتقاء به إلى مرتبة القانون . إلا أن فهم ماخ للفرض يكتنفه بعض الغموض ، وأحياناً يعطينا الانطباع بأنه ليست للفروض وظيفة هامة في العلم ، وأحياناً يؤكد على أهميتها . وفي نص هام له يقول : إن جاليليو إستخدم الفروض في تفسيره لكيفية سقوط الأجسام - على خلاف أرسطو - ويؤكد أنه قام بإجراء ملاحظات متعددة ثم اختبرها . وفي نفس النص يذهب أيضاً إلى أنه بدون وجود « فكرة مسبقة » فإن التجربة تكون مستحيلة لأن صورة التجربة تتحدد وفق هذه الفكرة على حين أنه يؤكد في نفس السياق رأياً مختلفاً حين يتحدث عن نيوتن ويمتدحه لكونه لم يقم بوضع فروض عن علل الظواهر ، ولأنه إهتم فقط بوصف الوقائع الفعلية (١٢) وفي موضع أخر نجد ماخ يشجب فكرة تكوين الف وض التي تذهب فيا وراء الوقائع الحسية ، لأننا في واقع الأمر لا نجد شيئاً محسوساً فيا وراء الحس يمكن التحقق منه ، وهنا نجده يهاجم الفروض المسرة للكهرباء على اعتبار الحس يمكن التحقق منه ، وهنا نجده يهاجم الفروض المسرة للكهرباء على اعتبار أنه الخبرة الحسية (١٤٠٠).

على هذا الأساس نجد أن ماخ في إطار نظرته العلمية يعترض على أمرين فيها يتعلق بالفروض. أما الأمر الأول فيبدو في إعتراضه على الفروض التي لا يمكن اختبارها من خلال نتائج التجارب العلمية. والأمر الثاني يبدو في إعتراضه على الفروض التفسيرية explanatory hypotheses التي تتضمن الاشارة لكل ما هو غير ملاحظ ومجاوز للحس. ومن أمثلة هذا النوع من الفروض الذره على إعتبار أنها تؤكد على وجود كائنات حقيقية لها وجود فعلى ولكنها غير ملاحظة. وهذا ما جعل ماخ ينظر للفروض نظرة حذر وتحفظ لأنها من وجهة نظره ذات درجة عالية من الخطورة إذا ما عولنا عليها أكثر من الوقائع ذاتها (١٤٠). لكن هذا الرأي من جانب ماخ يفقد أهميته، إذ أن العلم منذ بداية القرن التاسع عشر بدأ يتحدث بصورة واضحة عن الكائنات المجاوزة للحس مثل الذرات والالكترونات والبروتونات والموتونات وغيرها، وقد أثبتت نتائج التجارب العلمية اللاحقة التي أجريت في والفوتونات وغيرها، وقد أثبتت نتائج التجارب العلمية اللاحقة التي أجريت في خاية القرن التاسع عشر ومنذ بداية القرن العشرين حتى منتصفه، أن هذه

الكائنات تعد بمثابة المعطيات المباشرة للمعرفة العلمية.

فكأن الانجاز الحقيقي لماخ في ميدان فلسفة العلوم يبدو من رأيه القائل بان الشغل الشاغل للعالم يتمثل في وصف الظواهر بدلاً من تكوين النظريات ، رغم أن النظريات قد تكون ذات فائدة لانجاز مثل هذا العمل الوصفي . والوصف عند ماخ قد يكون مباشراً أو غير مباشراً . أما الوصف المباشر فيكون بالرجوع إلى الوقائع مباشرة كها توجد في العالم الخارجي . على حين أن الوصف غير المباشر نرجع فيه للوصف الذي تمت صياغته فعلاً من قبل ـ أي الوصف المباشر ـ فنقول إن واقعة جديدة في كل جوانبها تماثل واقعة قديمة معروفة لدينا تماماً ، بحيث تأتي جوانب الواقعة الجديدة مناظرة للواقعة القديمة ، وهنا فإننا لا نقبل تناظرها على أنها نظريات ، أو باعتبار أن لها أوصافاً مباشرة تناظره ، وإنما نقبلها كوصف مباشر لأن الوصف و لا يحتوي شيئاً غير ضروري ، ولأنه يحدد ذاته تماماً بالوقائع المجردة الشاملة هرفا). ، وبهذا المعنى ينظر للنظريات على أنها تساعدنا في نسق المعرفة العلمية لأنها تسمح لنا بالانتقال من وصف لآخر ، بحيث يأتي الوصف الأخير متحرراً من النظرية .

#### هنري بوإنكاريه والتعميم من ملاحظات الخبرة

يعتبر هنرى بوانكاريه (٢٦) Poincaré من الرياضيين الأفذاذ الذين اهتموا بدراسة المنهج العلمي وقد كان للرياضيات الفضل في إرساء أفكاره عن المنهج العلمي ، ومن ثم فإن نتائج أبحاثه العلمية تتحدد باتجاهه الرياضي ، أما من الناحية الفلسفية فقد تأثر بصفة مباشرة بكل من كانط وماخ ، لكنه كما يعترف هوذاته ، يدين بالفضل لماخ وآرائه ، رغم أن أفكاره الأساسية في حقيقتها تختلف إختلافاً جذرياً عن تلك التي ورثها عن ماخ .

ينظر بوانكاريه إلى العلم على أنه إستقرائي Inductive في المقام الأول ، بمعنى أنه يعتمد على التعميم من ملاحظة الجزئيات الموجودة بالعالم الخارجي ، ومن ثم فالاستقراء العلمي لا بدوأن يعتمد على الاعتقاد في وجود نظام عام General في الكون ، مستقل عنه تمام الاستقلال ، ومن هذه الزاوية فإن الاستقراء

العلمي عند بوانكاريه يختلف عن الاستفراء الرياضي الذي يعتمد على حدسنا المباشر لقوة العقل وقدراته (۱۷). ولما كان الاستقراء العلمي يعتمد على مثل هذا الاعتقاد ، فإن نتائجه تفتقر دائماً لليقين Certainty لأن مسألة الاعتقاد في وجود نظام عام ومطلق تفتح الباب على مصراعيه للشك في وجود نظام آخر أعم .

وإذا كانت الملاحظة والتجربة معاً هما قوام المنهج العلمي ، فإن العالم لا يستطيع أن يلاحظ كل شيء في الكون من حوله ، ولذا فإن عليه أن ينتخب Select من بين ما يلاحظ الجزئيات الملائمة التي يستطيع أن يكتشف من خلالها أوجه التشابه والاختلاف ، كها أنه من الضروري أيضاً أن يتم الانتخاب وفق مبدأ ما . والواقع أن بوانكاريه حين أرسى مبدأ الانتخاب إنما أدخل هذا المبدأ لدواعي أخلاقية وأخسرى تتعلق بالمنفعة العملية (١٥) ، وأفضل العلماء من طبق مبدأ الانتخاب على ظواهر الطبيعة بموضوعية تامة .

إن بوانكاريه يرى أن الوقائع الخارجية في - المرتبة ، وهذا الترتيب في تدرج Hierarchy ، ومن ثم فالوقائع التي لها قيمة أكبر هي تلك التي « يكن أن نستخدمها مرات عديدة ، والتي تتمتع بخاصية التكرار ، لأن الأكثر عمومية بالنسبة للقانون إنما يتمثل في فائدته المتزايدة (١٩٠١ » . لقد أدرك بوانكاريه أهمية خاصية التكرار المخرار Recurring فيها يتعلق بالتوصل إلى تعميم من الخبرة ، وهي ميزة هامة من عميزات المنهج العلمي . والوقائع التي أمامها فرصة أكبر في التكرار تتمتع بخاصية البساطة بالمناصر المكونة لواقعة ما المركبة المسلطة للاتحاد مرة أخرى ، أكثر من تلك الفرصة التي تسنح لمكونات الواقعة المركبة كاب والمنافقة المناصر المكونة لواقعة على المركبة المنافقة المناصر المكونة لواقعة على المركبة المنافقة المنافقة به وهنا فإن بوانكاريه يؤكد أن « الوقائع على طابع الألفة Familarity الذي يتمتع به ، وهنا فإن بوانكاريه يؤكد أن « الوقائع التي تحدث بصورة متكررة تبدو لنا على أنها بسيطة ، والسبب في ذلك أننا تعودنا علي المنافقة على المنافقة المنافقة أن الفيزيائين وجدوا هذه الوقائع بسيطة للغاية أكثر مماكنا نصور ، مثال ذلك أن الفيزيائين وجدوا هذه الوقائع في الذره ، كما وجدها البيولوجيون في الخلية الكان ووجدها الفلكيون في المسافات بين الكواكب التي يكن النظر إليها كنقط بالمقارنة بهذه المسافات .

ولكن ما دمنا قد وجدنا الانتظامات «Regularitie» ، فإن علينا أن نبحث عن أوجه الاختلاف بدلاً من التشابهات Similarities ، لأن الاختلافات هي الشواذ التي تحيرنا وتتطلب البحث . ومن خلال البحث عن أوجه الاختلاف يبدو هدف العلم جيداً ، إذ أن العلم يحاول أن يكتشف القوانين التي تشمل الوقائع المختلفة عن طريق التقدم من الوقائع البسيطة والتعميم . وتبدو أهمية الوقائع هنا من زاويتين . الأولى تسجيل النتائج العلمية التي توفر لنا الوقت والجهد ، لأننا لسنا بحاجة إلى إعادة التجارب مرة أخرى . أما الثانية فتبدو في التنبؤ بحدوث وقائع جديدة . إلا أن بوانكاريه يؤكد لنا أن النتائج العلمية التي ننتهي إليها دائماً إنما هي نتائج إصطلاحية .

#### الوضعية المنطقية والخبرة

أما الوضعية المنطقية Logical Positivism المناطقة والرياضيين والفيزيائين وبعض الفلاسفة الذين التفوا حول موريس شليك والرياضيين والفيزيائين وبعض الفلاسفة الذين التفوا حول موريس شليك Schlick تحت تأثير الفهم الخاطىء لرسالة فتجنشتين ـ وأرادوا أن يخلصوا العلم من قضايا الميتافيزيقا الجوفاء ، فأفسدوا التفسير العلمي وقضوا على أصالة أبحاثهم العلمية قبل أن تفسد عقولهم وتفرغ من محتواها .

لقد واجه الوضعيون المناطقة مشكلة العلاقة بين الخبرة والنظريات العلمية بالحد تفسيرين: الأول يزعم أن النظريات العلمية لا بدوان تختبر في مواجهة الخبرة مباشرة ، بمعنى أن منطوق النظرية التي يذهب إليها العالم يجب أن يناظر الخبرة بكل وقائعها على أن يكون التناظر و تناظر واحد ـ لواحد ، Tone - One - One Cor وهذا الرأي هو ما يشير إليه شليك في أول صياغة لمبدأ التحقيق respondence عرفت في دائرة فيينا القديمة ، حيث أنه و لنفهم قضية ما ينبغي أن نكون قادرين على أن نشير بدقة للحالات الفردية التي تجعل القضية صادقة ، وكذلك التي تجعلها كاذبة . وهذه الحالات هي وقائع الخبرة ، فالخبرة هي التي تقرر صدق القضايا أو كذبها (٢١٠). هذا المفهوم من جانب شليك يعني أن القضية العلمية لا يمكن تقرير صدقها أو كذبها إلا بعد احالتها للخبرة الماشرة ، وهنا فإنه إذا وجد أن كل جزء من أجزاء القضية التي لدينا يناظر واقعة

أو شيئاً في العالم الخارجي فإن القضية تكون صادقة . أما إذا وجدنا أن بالقضية أجزاء لا نظير لها في العالم الخارجي فإن القضية تصبح كاذبة ، وهذا المعنى يؤكد فكرة شليك عن و تناظر واحد لواحد » وهذا ما يبدو في قوله : « أن نشير بدقة للحالات الفردية » .

والواقع أن تفسير شليك أبعد ما يكون عن الصواب والدقة المنطقية ، فالقضية العلمية التي تقرر أن و الحديد يتمدد بالحرارة » إذا ما أردنا اختبارها وفق فكرة شليك تحتم علينا ضرورة استبعادها من إطار قضايا العلم ، والسبب في هذا أننا إذا رجعنا إلى الخبرة المباشرة نجد لدينا قطعة من الحديد يمكن أن نلمسها ونتأكد أنها كذلك ، ونجد لدينا أيضاً الحرارة التي نشاهدها عيانياً ونشعر بأنها تسبب الاحراق ، أما لفظة «يتمدد» فلا نجد لها مقابل حسى في الواقع التجريبي ، فليس هناك من بين أشياء الخبرة ومعطياتها ما يمكن أن نطلق عليه اللفظ «يتمدد» بنفس الصورة التي نظلق بها اللفظ «حديد» أو «معدن» أو «حرارة» .

إن ما يضفي على فكرة شليك وصفها بالفساد يتمثل في أن من بين المكونات اللغوية للقضايا العلمية أو النظريات ، الفاظاً تشير إلى علاقات عما يقبل الفهم العقلي فحسب مثل «على يمين»، «على شمال»، « فوق»، «تحت»، «أكبر من» وهكذا . مثل هذه العلاقات ليست بأشياء مادية يمكن أن نجدها في الخبرة .

ومن جانب آخر فإن شليك يصف القضايا العلمية بأنها ذات طابع مؤقت ، ينتهي بانتهاء صياغتها والرجوع إلى الملاحظة ، فإذا اكتشفنا معطيات جديدة في عالم الخبرة واردنا أن نختبر هذه المعطيات بالرجوع إلى قضايا الملاحظة الأولى ، فإن مثل هذا الاجراء يفقد قيمته العلمية ، لأنه طالما أن قضايا الملاحظة تتصف بأنها ذات طابع مؤقت ، فإنها تصبح عرضة للخطأ الذي يرجع إلى التغيرات التي تطرأ على الذاكرة أو الخطأ في الكتابة ، أو لكثير من العوامل الأخرى التي تفقدها خاصيتها الأساسية (٢٧) معنى هذا أنه لن يمكننا أن نستخدم قضية أو نظرية علمية توصلنا إليها في الماضي في اجراء نقوم به حالياً ، لأننا بذلك نسمح بالخطأ في العلم

من أوسع أبوابه ، ويستتبع هذا أنه يتعين علينا في كل وقت أن يختبر كل قضية علمية سبق لنا التوصل إليها ، وكأن شليك هنا يريد أن يجرد العلم من خاصية التراكم الابستمولوجي وخاصية الاتصال ، وهذا مالن يقبله العلم أو الفلسفة .

أما التفسير الشاني فيقدمه « نيراث » Neurath الذي قطع كل صلة له بالخبرة وعالم الوقائع ، وحصر تفكيره في عالم اللغة المجرد، وأصبحت الخبرة من وجهة نظره جوفاء وبلا معنى تماماً مثل الميتافيزيقا ، حيث يرى « أن القضايا تقارن بقضايا مثلها، لا بالخبرة أو الوقائع ، أو بأي شيء آخر . فالخبرة أو الواقع أمور بلا معنى وتنتمي للميتافيزيقا ، ومن ثم لا بد من رفضها »(٢٣) ، والبحث عن الأصل الذي يخلومن الميتافيزيقا .

إن هذا القول من جانب نيراث يكشف بوضوح حقيقة تفكيره الفاسد ، إذ أنه كيف يمكن لنا منطقياً أن نتوصل إلى قضايا علمية من الخبرة ثم لا نختبر هذه القضايا بالرجوع إلى الخبرة ؟ وكيف يمكن أن نتوصل إلى قضايا علمية من الخبرة ثم نرفض الخبرة ونصفها مأنها جوفاء وببلا معنى ؟ وهل يمكن للخبرة إذا كانت جوفاء حقاً ، أن تمدن بقضايا ذات معنى ؟ هذه التساؤ لات لا نجد حلول لها عند نيراث .

أضف إلى هذا أن القضايا التي يريد نيراث أن يستخدمها أساساً للمقارنة وهي قضايا البروتوكول Protocol Propositions تتسم بالفردية المطلقة ، ولا يمكن نقلها من الفردية إلى الجمعية لأننا نشير فيها إلى أن الذي يدرك أو يلاحظ هو فلان على وجه الخصوص ، وهو يلاحظ في المكان والنزمان المحدد ، ومن ثم فإن القوانين أو النظريات العلمية التي يتوصل إليها عالم من العلماء لا تصلح لأن يستخدمها آخر ، لكونها فردية وغير صالحة للاستعمال إلا بواسطة من توصل إليها فحسس .

من هنا نجد أن الوضعية المنطقية فشلت في تصوير العلاقة بين الخبرة والنظرية العلمية ، وحتى من أرادوا انقاذها وتصحيح مسارها مشل كارناب وآير اضطروا أخيراً للتخلي عنها بعد أن اكتشفوا استحالة الاستمرار في اطارها .

#### كارل بوبر وعلاقة النظرية بالخبرة

يعتبر كارل بوبر Karl R. Popper من أعظم فلاسفة العلم المعاصرين قاطبة فقد تميز بمنهجيته الدقيقة ، وقدرته النقدية على تمحيص الأفكار والآراء الفلسفية المختلفة بعد أن يكون قد تلقفها بعقل متفتح وذهن متقد . ويمكن لنا أن نلمس ذلك من خلال كتاباته ذاتها . فقد إفتتح مؤلفه القيم « المعرفة الموضوعية »-Objec ذلك من خلال كتاباته ذاتها . وقد إلى القيم « المعرفة الموضوعية »-Objec بالتقرير الآتي : « أعتقد أنني تمكنت من حل مشكلة فلسفية كبيرة : مشكلة الاستقراء ( وقد توصلت للحل في عام ١٩٢٧ أو حوالي ذلك ) كبيرة : مشكلة الاستقراء ( وقد توصلت للحل في عام ١٩٢٧ أو حوالي ذلك ) لقد كان هذا الحل مثمراً تماماً . ومكنني من حل عدد كبير من المشكلات الفلسفية الأخرى . ومع ذلك فإن قليلاً من الفلاسفة سيؤ يدون رأيي في أنني حللت مشكلة الاستقراء . إن بعض الفلاسفة وجدوا مشقة في دراسة وجهة نيظري في المشكلة . . . وقد نشرت كتب كثيرة منذ فترة قريبة في الموضوع لا تشير إلى أي من أعمالي . . . » (٢٤) .

حقيقة بعض الفلاسفة يجدون صعوبات متعددة في فهم بوبر وآرائه ، ولذا فهم يهابون الاقتراب من نصوصه ، ولكن بعض علماء الاجتماع و الفيزيائيين ، و البيولوجيين ، والرياضيين والمناطقة فضلوا اقتحام ميدان أفكار بوبر وعالمه النقدي ، لعلهم يعثرون على ما ينشدون ، لأنه كما يقول لاكاتوش Lakatos ـ في المقال الذي كتبه عن بوبر في إطار الجزء الذي خصصه شليب لدراسة جوانب فكره - « تمثل أفكار بوبر أهم تطور حدث في فلسفة القرن العشرين ، (٢٠٠). ولعل معظم مفكري العصر يعتقدون أن بوبر هو أعظم الفلاسفة الأحياء . بل إن علماء التاريخ الطبيعي يؤكدون أن أهمية كارل بوبر ترجع إلى فكرته عن قابلية التكذيب التاريخ الطبيعي يؤكدون أن أهمية مباشرة بالعلم . كذلك يؤكد عدد كبير من علماء الاجتماع أن مفهوم اختبار الفروض Testing of Hypotheses في مقابل الوقائع Facts يعد خاصية هامة وعميزة للانتصار العلمي إذا ما اتبعنا فكرة بوبر .

والواقع أن تصور بوبر للعلم هام جداً لأنه يميز فيه بين الميتافيزيقا والعلم من ناحية ، وبين «العلم الكاذب» Pseudo Science من ناحية أخرى ، وإن كان هذا يشير إلى شيء فإنما يشير إلى مدى ما تتميز به عقلية بوبر من نزعة علمية أصيلة

يندرأن تتوفر لدى الكثيرين من أقرانه.

من أجل هذا فإننا سوف نناقش هنا نظرية كارل بوبر عن العلم والمنهج ، وموقف بوبر من المنطق الاستقرائي بصفة عامة ورشنباخ بصفة خاصة .

#### ١ -نظرية العلم عند بوبر:

يختلف مدخل بوبر في معالجة نظرية العلم عن المداخل الأخرى التي يتخذها الفلاسفة والمناطقة وفلاسفة العلم ، والسبب في هذا أن بوبر يضع نقطة انطلاق رئيسية يتخذها مدخلاً حيوياً للموضوع، فهو أولاً يشير إلى المشكلة التي يريد أن يتناولها ، ثم يقدم صياغة لها، ومن خلال تحديد المشكلة وصياغتها يقوم بتحليلها من كافة الجوانب بصورة نقدية توحي إلى القاريء بأهميتها وحيويتها ، ومن خلال النقد يستطيع أن يدفع بالحلول الممكنة لمشكلته ، ثم يستبعدها واحداً تلو الآخر ليتبقى حلاً واحدوتكون المشكلة من خلاله قد اتضحت بكل أبعادها .

والواقع أن بوبر حبن يتحدث عن العلم كنظرية من خلال كتاباته يتناول بالتحليل مشكلاته في صورة تساؤ لات وآراء قد لا يعتقد بها القارىء . على سبيل المشكلة الاستقراء Problem of Induction - التي أشرنا إلى أنها أول حديث لبوبر في « المعرفة الموضوعية » ، وهي كذلك في « منطق الكشف العلمي » - هذه المشكلة في رأي بوبر لتوضع وضعاً صحيحاً ، يجب علينا أن نميز أولاً بين العلم من Science والسلا - علم Non - science من المعرفة والمعرفة المعرفة المعرفة كها يبدو من سيكولوجية المعرفة Subjectivism من المنازع العلم من المعرفة المعرفة المعرفة عند بوبر « بالقرارات المنهجية » المشكلة وهو ما يعرف عند بوبر « بالقرارات المنهجية » المساق أضيق نطاق في المشكلة وهو ما يعرف عند بوبر « بالقرارات المنهجية » وحصرها في أضيق نطاق عكن من التساؤ لات ، ثم انتهينا بقرار منهجي حولها يحدد أهميتها في السياق العلمي ، ويلغي الضوء عليها بصورة كافية تمكن القارىء من الالمام بجوانها المختلفة .

#### (أ) الاستقراء والتمييز بين العلم واللا ـ علم :

يقول بوبر في منطق الكشف العلمي « يضع العالم سواء أكان نظرياً أم تجريبياً قضايا أو أساقاً من القضايا ، ثم يختبرها تدريجياً في ميدان العلوم الامبريقية ، وبصفة خاصة يكون فروضاً أو أنساقاً من نظريات ويجري عليها اختباراً في مواجهة الخبرة عن طريق الملاحظة والتجربة »(٢٦) .

إن كارل بوبر حين وضع القضية في مجال العلوم الامبريقية \_ Empirical Sciences على هذا النحوكان يعتقد أن مهمة منطق الكشف العلمي تتمشل في تقديم تحليل منطقى Logical Analysis للاجراء الذي يقوم به العالم في ميدان هذه العلوم ، على النحو الذي ذكره . ولذا نجده منذ البداية يتخذ موقف المعارض القوى لوجهة النظر السائدة في العلوم الامبريقية والقائلة بأن هذه العلوم تتميز باستخدام الطرق الاستقرائية Inductive Methods ، بمعنى أن نظرياتها Theories تؤسس عن طيريق الاستبدلال من القضيايا الشخصية Singular Statements \_ تلك التي تبدو من تقارير الملاحمات Observations أو التجارب Experiments \_ إلى القضايا الكلية Universal Statements مثل النظريات والفروض . من هنا نشأت مشكلة الاستقراء التي تهتم بما إذا كانت الاستدلالات الاستقرائية Inductive Inferences مبررة Justified مبروة هـذا التبرير، وقد وضع بوبر المشكلة واجابته عليها في « المعرفة الموضوعية » على النحو التالى « هل يمكن تبرير الدعوى القائلة بأن نظرية ما كلية مفسره صادقة عن طريق وأسباب أمبريقية ، أي بافتراض صدق قضايا اختبار أوقضايا ملاحظة معينة . . . ؟ اجابتي على هذه المشكلة مثل اجابة هيوم تماماً . لا، لا يمكننا فلا يمكن لأى عدد صادق من قضايا الاختبار أن يبرر الرأى القائل بأن النظرية الكلية المفسرة صادق ع(٢٧).

حقيقة لا يمكن لأي عدد صادق من القضايا الشخصية أن يؤسس صدق النظرية أو القضية الكلية .ولكن ما هو مفهوم بوبس لنوعي قضايا الاستدلال هنا ؟ هل هذ المفهوم يختلف عن التصورات الأخرى لتأسيس العلاقة بين نوعي القضايا المشار اليها ؟ .

الواقع أن اجابة بوبر على مشكلة الاستقراء أصلاً تعتمد على التمييز بين القضايا الشخصية والقضايا الكلية . فالعلوم الامبريقية معنية أصلاً باكتشاف القضايا الكلية الصادقة ، وهذه العلوم تتقدم ابتداء من اختبار فروض كلية -Uni versal Hypotheses أو نظريات في مقابل قضايا شخصية . أما القضايا الشخصية فهي دائباً تشير إلى ما يمكن ملاحظته مباشرة في قطاعات مخصوصة من الزمان والمكان ، ولا تنتمي القضايا الكلية إلى مثل هذا التحديد . وإنما تشير إلى كل قطاعات الزمان والمكان ، ومن ثم فإن الصورة العامة للقضية الكلية هي : وبالنسبة لكل مناطق الزمان والمكان ) من الصادق أن . . . . ه (٢٨).

فاذا كانت هناك أي قضايا كلية صادقة إذن لوجب أن تتسم الطبيعة باطرادات أساسية Essential Uniformities. وكما يرى بوبر فإن نظرية ما علمية لا بد وأن تفترض مسبقاً تصوراً ميتافيزيقياً محدداً للطبيعة ، لأن النظريات العلمية تتكون من قضايا كلية ، وهذه القضايا هي ما نطلق عليه أحياناً قوانين للطبيعة تتكون من قضايا كلية ، وهذه القضايا امبريقية جزئية فإن من الممكن اشتقاق تنبؤ ات Predictions بالنسبة لما قد نلاحظه في قطاعات محصوصة من المكان والزمان . على سبيل المثال « القضية الكلية القائلة : « كل البجع أبيض » بالاضافة إلى القضية الشخصية « توجد بجعة في المنطقة كذا وكذا » هاتان القضيتان معاً تتضمنان التنبؤ « توجد بجعة بيضاء في المنطقة كذا وكذا » .

إن بوبر ينظر للنظريات العلمية على أنها نظريات وصفية Descriptive ، فهي تشير إلى ما قد نلاحظه في أي قطاع من النزمان والمكان إذا توافرت الشروط الدقيقة . وفي تصوره أيضاً فإنه لا حاجة بنا إلى « حدود نظرية » Theoretical بالمعنى الذي يذهب إليه كارناب (٢٩) والذي يشير فيه إلى موضوعات أو خصائص « غير ملاحظة Unobservables .

وبناء على هذا تصبح فكرة بوبر صحيحة ، لأنه لا يمكن لأي عدد نهائي أو متوالية من القضايا الشخصية Sequence of singular statements أن يغطى أو

يشمل كل نقاط أو قطاعات انكان وانبرمان . ويترتب على هذا أن القضايا الشخصية ـ ولا يهم عددها هنا ـ لا يكن أن تنقذ الاستدلال الذي نقوم به إلى القضايا الكلية « فلا يمكن لأي عدد أو مقدار من الملاحظات للبجع الأبيض أن يبرر النتيجة القائلة بأن « كل البجع أبيض »، ومن ثم فان أي قضية كلية يمكن تكذيبها بايجاد نقطة واحدة ، أو قطاع واحد يقرر أنها ليست صادقة . وهنا فإن بوبر يقرر أن اللا تماثل Asymmetry هو ما يحكم العلاقة بين القضايا الشخصية ، فالقضايا الشخصية ، فالقضايا الشخصية ، وإنما أقصى ما يمكن أن قلعله هو أنها تكذبها والايمتج من ذلك أن هذا الهدف لا يمكن التوصل إليه قضايا كلية صادقة ، فإنه ينتج من ذلك أن هذا الهدف لا يمكن التوصل إليه بالاستقراء ، لأننا نتوصل للقضايا الكلية بالاستنباط Deduction والتكذيب يمكن اثباتها والبرهنة عليها ، ومن ثم فإن البحث عن قضايا كلية صادقة يجب أن يمكن اثباتها والبرهنة عليها ، ومن ثم فإن البحث عن قضايا كلية صادقة يجب أن يتقدم من خلال حذف القضايا الكاذبة .

والواقع أن حل بوبر لمشكلة الاستقراء ، على هذا النحو ، والنتيجة التي توصل إليها والقائلة بأن العلوم تتقدم من خلال محاولتها لتكذيب القضايا الكلية ، إنما هو أمر فرض على بوبر أن يزودنا بمعيار للتمييز Demarcation بين العلم واللاعلم ، فالعلم يقترح علينا أن القضايا الكلية الوصفية قد تم تكذيبها بواسطة قضايا شخصية وصفية . أما اللاعلم و« الميتافيزيقا » Metaphysics والعلم الكاذب Pseudo - Science فلا تقترح علينا مثل هذا التحديد. فعلى سبيل المثال نحن نجد الميتافيزيقا تقدم لنا قضايا لا يمكن تكذيبها بقضايا شخصية المثال نحن نجد الميتافيزيقا تقدم لنا قضايا لا يمكن تكذيبها بقضايا الشخصية الوصفية . هذه القضية ميتافيزيقية ، ومن بأي عدد متوال من القضايا الشخصية الوصفية . هذه القضية ميتافيزيقية ، ومن المعروف أن بوبر يبتعد عن مثل هذه القضايا . صحيح أن « الميتافيزيقا » ليست علماً ، لكن هذا لا يعني أنها بلا معنى ، وإنما على عكس ذلك نجد أن الميتافيزيقا قد تقدم إسهاماً معينا للعلم ، والدليل على ذلك أن بوبر في تصديره للطبعة الانجليزية لمنطق الكشف العلمي يصرعلى : « أنه من الحقائق المسلم بها أن

الأفكار الميتافيزيقية البحتة ـ ومن ثم الأفكار الفلسفية ـ ذات أهمية قصوى للكوزمولوجيا، فمن طاليس إلى إينشتين، ومن الذرية القديمة إلى تأملات ديكارت عن المادة، ومن تأملات جلبرت ونيوتن وليبنتزوبسكوفيك عن القوى إلى تأملات فارادي واينشتين عن مجالات القوى، أضاءت الأفكار الميتافيزيقية معالم الطريق (٣٠).

فكأن الآراء والأفكار الميتافيزيقية ، أو إن شئت « القضايا الميتافيزيقية » وبلورة Metaphysical Propositions ، تسهم أحياناً في انطلاق الأفكار العلمية ، وبلورة الخيال العلمي Scientific Imagination بصورة تؤدي إلى صدور نظرية علمية أصيلة ، لكن هذا لا يفرض علينا أن ننظر للميتافيزيقا كعلم ، لأن قضاياها في هذه الحالة لن تناظر أي واقعة موجودة في العالم الخارجي .

وأما العلم الكاذب ، ومثاله الواضح الماركسية والتحليل النفسي - Psycho ، فإنه لا يتجاوز كونه صوراً ميتافيزيقية تعدنا بأن تقدم لنا قضايا كلية وصفية ، لكنها لا ولن تفي بالوعد . فأمثلة هذه العلوم ترفض من حيث المبدأ ـ السماح باجراء عملية التكذيب على القضايا . وهاك تعليق كارل بوبر عن وضع التحليل النفسي و . . . لا بد وأن نضع نصب أعيننا معايير الرفض ويجب أن نتفق على أن المواقف الملاحظة ، إذا كانت ملاحظة فعلا ، تعني أن النظرية مرفوضة ، ولكن ما نوع الاستجابات الاكلينيكية التي ترفض الإرضاء المحلل أنه ليس مجرد التشخيص الجزئي ، وإنما هو التحليل النفسي ذاته ؟ وهل ناقشنا مثل تلك المعايير أو اتفقنا عليها بالتحليل ؟ ه(٣٠).

إن بوبر يريد مناقشة التحليل النفسي من وجهة نظر العلم ، ويريد أيضاً أن يضع معياراً للتمييز بين العلم واللا علم (٣٢). وتلك مشكلة تستحق الاهتمام ، لكننا نفضل أن نرجىء مناقشة قضايا التحليل النفسي قليلًا حتى نرى خلاصة رأي بوبر .

إن ما نلاحظه هنا أن مناقشة بوبر تنظر لكثير من النظريات على أنها ميتافيزيقية وعلم كاذب تعتمد بصورة حاسمة على تصوره الخاص للنظرية

العلمية . والواقع أنه ما دام بوبر قد رفض تمييز كارناب بين الحدود النظرية وحدود الملاحظة ، فإنه يتعين عليه أن يفسر كل قضية نظرية على أنها جاءت أساساً كوصف لحالة الأشياء State of Affairs الملاحظة . وفي اطار هذا التأويل لن تكون هناك قضية نظرية \_ مها كانت مجردة \_ لا يمكن رفضها بالمراقبة المباشرة . فمعيار هناك قضية نظرية \_ مها كانت مجردة \_ لا يمكن رفضها بالمراقبة المباشرة . فمعيار التمييز عند بوبر إغاهو نتيجة لتصوره الميتافيزيقي للعلم باعتباره متسماً باطرادات أساسية يمكن أن تعرض في قضايا كلية وصفية ، وأن العلم يسلم بقضايا كلية وغتيرها في مواجهة حالة الأشياء الملاحظة . فأي تفكير نظري يمكن تأويله على أنه يقترح قضايا كلية وصفية من النوع الذي اعتمدناه فقد يمكن السماح به كقول علمي . أما إذا كان القول أو التفكير النظري معروضاً بصورة أخرى نخالفة فانه لا بدمن وصفه بأنه غير علمي . على سبيل المثال التحليل النفسي بالنسبة لكارل بوبر وللقرارات المنهجية ، غير علمي ، لأن نظرياته يمكن تأويلها كقضايا كلية وصفية طالما أنها لا تشير مقدماً لحالة الأشياء الملاحظة . خذ على سبيل المثال حالة رجل يدفع بطفل صغير إلى الماء ليغرقه ، وحالة رجل آخر يضحي بحياته في محاولة رجل يدفع بطفل صغير إلى الماء ليغرقه ، وحالة رجل آخر يضحي بحياته في محاولة كنقاذ الطفل فإنه تبعاً لوجهة نظر فرويد فإن الرجل الأول يعاني من كبت (أو من عقدة أوديب) ، بينها الرجل الثاني قد أرضى نزعة الغرور في نفسه (٣٣) .

هنا نجد أن النظام أو التركيب النظري للتحليل النفسي قد يتم تأويله على أنه « لا ـ وصفي » Non - descriptive ، ومن ثم فإنه أجوف خاو وتنحصر وظيفته في تزويدنا بتفسير لحالة الأشياء الممكنة ، ومن ثم لا يمكن تكذيب التحليل النفسي بالمراقبة لأنه لا يشير إلى حالة الأشياء الملاحظة ، ولذا فهو لا علم .

هكذا يتصور بوبر العلاقة بين النظرية والملاحظة في العلوم مؤيداً اياها بنموذج اللا - تماثل في العلاقة بين القضايا الكلية الوصفية والقضايا الشخصية الوصفية .

## (ب ) ـ منطق المعرفة وسيكولوجية المعرفة

يقول بوبر في منطق الكشف العلمي ما نصه «والسؤال كيف يحدث أن يدور بخلد انسان فكرة جديدة ـ سواء أكانت معزوفة موسيقية أم صراعاً درامياً، نظرية

علمية ـ ربما تكون ذات أهمية عظمى للسيكولوجية الامبريقية، لكنها ليست وثيقة الصلة بالتحليل المنطقي للمعرفة العلمية من حيث هي غير معنية بأسئلة عن الواقعة، وإنما معنية فحسب بأسئلة التبرير أو الصحة» (٣٤).

لقد بحثت الأسئلة من النوع الأخير عن طريق الاختبار الاستنباطي للنظريات، وهذا يتضمن التحليل الداخلي للنظريات وعلاقتها بالنظريات الأخرى. وخاصة عند اختبار نظرية في مقابل حالات الأشياء الملاحظة. وبينها يبدو هنا أن بوبر يشير للتركيب المنطقي Logical Structure للنظريسة \_ كما سنرى بعد قليل \_ ومدى انطباقه على الواقع ، فإن المنطق في حد ذاته يصبح نظرية وصفية قد ترفض امبريقياً . ومن ثم فإن العلاقات المنطقية داخل النظرية أو بين النظريات ذاتها تصبح موضوعاً للرفض الإمبريقي ، لأن الاختبار الاستنباطي للنظرية يرد دائماً إلى الواقع . ولهذا السبب فإن منطق المعرفة لا يهتم \_ في رأي بوبر \_ بمصدر الأفكار وإنما هو بالأحرى يهتم بمدى ملائمة الأفكار للوقائع . أما من أين تأتي الأفكار والنظريات فهذا أمر متروك لعلم النفس الإمبريقي . من أجل هذا يقترح بوبر علينا أن المشكلات الموجودة في النظرية القائمة فعلا والتي قد يكون لها تأثير السر ما في تحديد اتجاهات البحث بالنسبة للعلهاء ، تعني بحث ه .. التأثيرات وهذا ليس داخلاً في اطار هدف منطق المعرفة .

ويرتبط هذا الرأي البوبري بفكرة العالم الثالث 3 World التي يشير إليها بوبر في كتاب المعرفة الموضوعية ، حيث نجد أن بوبر يشير إلى ثلاثة عوالم متميزة تماماً من الناحية الانطولوجية . يقول بوبر « العالم الأول هو العالم الفيزيائي أو عالم الحالات الفيزيائية ، والعالم الثالث الفيزيائية ، والعالم الثالث هو عالم تعقل الأفكار بالمعنى الموضوعي ، وهو عالم الأشياء الممكنة بالنسبة للفكر «(٣٥).

وبناء على هذا التمييز يمكننا أن نقول أنه يكفي أن يشير بوبر إلى أن المعرفة تكون موضوعية Objective إذا وجدت باستقلال تام عن الحالة الذاتية لعقل الفرد أو عقول الأفراد . ولهذا التركيب خصائصه الموضوعية والمستقلة تماماً عن الذاتية الانسانية Human Subjectivityيقول بوبر : « المعرفة بالمعنى الموضوعي هي

معسرفة بسدون عبارف Knower ، أنها معسرفة بسدون ذات عبارفة Knowing معسرفة بسدون ذات عبارفة (٣٦)Subject

ولكنه يمكننا أن نتساءل \_ فيها يتعلق بالتركيب الموضوعي للمعرفة \_ نوعيس من الأسئلة : أما النوع الأول فيعني بكيفية أو أي نظام دينامي أنتج هذا المتركيب ، بينها يعني النوع الثاني بخصائص التركيب الموضوعي للمعرفة . وهنا يمكن أن نقبول إن منبطق المعرفة ينتمي للنوع الثاني من الأسئلة لأنه معنى بخصائص المعرفة بدلاً من كيفية انتاج هذه المعرفة ، أو صدورها . وواضح هنا أن التمييز المتضمن لا يحتاج إلى الاستناد و للمعرفة بالمعنى الموضوعي » لأنه يطبق على أي فئة موضوعات بلا استثناء . خذ مثلاً ، العالم الثالث . يرتد هذا العالم إلى العالم الثاني ، أي عالم الحالات العقلية ، وبالتالي فإن هذا قد يؤثر في تركيب العالم الأول ،أي عالم الحالات الطبيعية ،من خلال تطبيقاتنا على المعرفة التي يحتويها . وهذا الأول ،أي عالم الحالة التفاعل بين ذواتنا وبين العالم الثالث، فإن المعرفة الموضوعية بوبر أنه من خلال هذا التفاعل بين ذواتنا وبين العالم الثالث، فإن المعرفة الموضوعية تنمو . . . وتوجد مماثلة تامة بين نمو المعرفة والنمو البيولوجي ، أي تطور النباتات والحيوانات » (۳۷) .

# (ج) نزعة بوبر المضادة للذاتية

يكون العلم موضوعياً، إذن ، عند بوبر ، بمعنى أن نظرياته لا يمكن أن ترد إلى محتوى الشعور لأي فرد ، فبمجرد قيام النظرية تعرض للاختبار في مقابل حالات الأشياء الملاحظة ، وفيها يتعلق بأي اختبار تتعرض له النظرية ، فإنه إما أن تبقى النظرية أو ترفض . وعملية اختبار النظريات العلمية ، على النحو المشار إليه ، لا تتضمن أو لا تعتمد على الاعتقادات الذاتية Subjective beliefs لأي فرد ، فها دام الاختبار سيقوم به فرد ما فإنه يمكن تكراره مرات ومرات بواسطة أي فرد آخر في أي زمان ومكان . وكما يتطلب ضرورة موضوعية النظرية ، كذلك فإنه لابد وأن تكون قضايا الملاحظة الشخصية ـ التي تختبر النظرية في مقابلها ـ موضوعية أيضاً ، أي لا ترد الى محتوى الشعور لأي فرد . وهنا فقط ، وفقط عند هذا التفسير ،

يمكننا أن نلمس أن بوبر ليس وضعياً Positivist، لأنه لا يتساءل عن كيفية رد مضمون النظرية العلمية لعناصر أولية مفترضة وغير قابلة للرد، ولأنه في إطار المعرفة الموضوعية عنده لا يوجد مكان إطلاقاً لعناصر معرفية غير قابلة للرد. فبينها كارناب يفترض دائهاً إمكانية وجود لغة ملاحظة نظرية Theoretical Observation Language نجد أن بوبر يصر على أن كل الملاحظات، بدون استثناء، لا بد وأن تجري في ضوء نظرية، أي لا توجد قضايا ملاحظة أولية تتجاوز ما هو نظري extra-theoretical يمكن أن تشيد النظرية العلمية على متنها. ولذا فإن بوبر يصور لنا العلاقة بين النظرية والملاحظة كها يلي: «إذا كان مطلبنا أن القضايا العلمية يجب أن تكون موضوعية، إذن فالقضايا التي تنتمي للأساس الامبريقي للعلم يجب أن تكون موضوعية أيضاً،

ومن ثم فإن اختبار نظرية ما يتضمن مقارنة تنبؤات تلك النظرية بقضايا أولية Basic|Statements أي بقضايا شخصية وصفية هي في حد ذاتها قضايا موضوعية . والقضايا الأولى بدورها يجب أن تقبل الاختبار على نحو ذاتي متبادل ، يقول بوبر : « توصلنا إذن لوجهة النظر التالية : أنساق النظريات تختبر عن طريق استنباط قضايا أخرى منها ذات مستوى أقل عمومية . وهذه القضايا بدورها قابلة للاختبار الذاتي المتبادل ، ويجب أن تكون قابلة للاختبار (٢٩١).

وهنا نجد أن بوبر يصرعلى أنه لا خطورة من التراجع اللانهائي ـ كذلك فهولا يطلب منا ضرورة اختبار كل قضية في العلم ، وانما يطلب فقط أن تكون القضية قابلة للاختبار ، لأنه لا توجد قضايا يمكن أن نقبلها هكذا ببساطة بدون اختبار. ومن ثم فإنه في نسق بوبر وتركيبه لا توجد نقطة معينة يتوقف عندها البرهان: إنه توجد دائماً مواضع يتوقف فيها البرهان، لكنه لا توجد مبررات منطقية توضح لم تم التوقف.

### (د) القرارات المنهجية

النظريات إذن ، كما وجدنا ، تختبر في مقابل الحالات الموصفية للأشياء الملاحظة ، وهي إما أن ترفض أو تقبل مؤقتاً ثم تتعرض لاختبارات أكثر ، هذا

هـو مفهوم بـوبر . ولكن لسـوء الحظ فإن الأشيـاء ليست بهذه البسـاطة ، وهـذا مـا يمثل أحد التعقيدات الهامة حول نظرية بوبر ، لأن الاختبـار الاستنباطي لأي نـظرية يجب أن يتضمن اشارة إلى قضايا أولية هي أيضاً قضايا قابلة للاختبار .

والآن فنحن نجد أن القضايا الكلية والقضايا الأولية تتسمان بالطابع الوصفي ، وينتج من هذا أنه إذا كانت قضية كلية معطاة لدينا تناقض قضية أولية معطاة ، إذن فإحداهما على الأقل يجب أن يكون كاذباً . وفي حالة الاختبار الناتج في مثل هذا التناقض فإنه يبدو ضرورة أن نرفض إما النظرية أو القضية الأولية أو كلاهما . ومن ثم فإن القرار Decision لرفض نظرية ما على أساس أي اختبار يتطلب قراراً قبلياً A Priori Decision لنقبل قضايا أولية معينة : قبول القضايا الأولية يمكن أن يزودنا فقط بالأسس المنطقية Logical Grounds التي تتطلبها نظرية بوبرلوفض النظريات التي تناقض القضايا الأولية .

ومن الناحية العملية ، فإن الموقف أشد تعقيداً من هذا ، لأن اشتقاق تنبؤات من قضايا كلية غالباً ما يتطلب بعض التخصيص للشروط الامبريقية Empirical من قضايا كلية غالباً ما يتطلب بعض التخصيص للشروط الامبريقية وConditions في قطاع معين من المكان والمزمان مشل استخدام نظريات أخرى وبعض تطبيقات المنطق أو الرياضيات البحتة . وفي مثل هذه الحالات فإن ما يختبر ليس هو القضية الكلية كنظام معقد من النظريات ، وإنما هو القضايا الشخصية أو الوصفية وعناصر المنطق والرياضيات . فاذا اخفق هذا النسق فإن اختباره كنتيجة لقرارنا بقبول بعض القضايا الأولية يواجهنا بالسؤال الآتي : أي جزء من النسق ينبغي رفضه ؟ لقد رأينا أن كل النظريات وكل القضايا الشخصية الوصفية قابلة للاختبار ، ونفس الشيء يصدق على المنطق والرياضيات (٢٠٠٠). و وطالما أن الحساب طبق على الواقع ، فإنه يفقد خاصيته كحساب منطقي ويصبح نظرية وصفية تقبل الرفض امبريقياً ، ولكن إذا عولج الحساب المنطقي على أنه غير قابل للرفض ، أي على أنه نسق من الصيغ المنطقية الصادقة بدلاً من كونه نظرية علمية وصفية ، فإنه لا يطبق على الواقع ه (١٤).

ولكن إذا كان المنطق والنظريات الأخرى والقضايا الشخصية الوصفية كلها

قابلة للرفض Refutable من حيث المبدأ ، إذن فإن أي اختبار أن ينزودنا بنوفض منطقي حاسم لأي قضية كلية ، وهناكيف يمكن للعالم أن بتقدم ؟

إن العالم عادة ما يقرر أن يختبر قضية كلية معينة ، فيقوم باجراء الملاحظات الملائمة . وطالما أنه قرر مؤقتاً أن يقبل القضايا الأولية الناتجة فإنه يقارنها بنسق نظرياته الأكثر أو الأقبل تعقيداً - أي بالقضايا الشخصية الوصفية والمنطق والرياضيات - فإذا وجد تناقضاً فسوف تكون لديه مشكلة ، لأنه لا بدوان يقرر أي جزء أو أجزاء من النسق يجب رفضها . وهنا فإن المنطق والرياضيات لن يستطيعا أن يقدما له يد العون . وإلا بدلاً من هذا فإنه يجب أن يقرر مؤقتاً أن نتجة الاختبار تتضمن رفض كذا وكذا من أجزاء النظرية والمنطق ككل ، ولكن القرار قد يكون خاطئاً ، وقد يفتح المجال لاختبارات أبعد ومن ثم فالرفض دائماً هوموضوع قرار من جانب العالم .

والواقع أنه لا يمكن لأي اختبار أن يكون نهائياً وحاسهاً بصورة منطقية بالنسبة لأي نظرية ، وهذا يعني أنه نتجه لتفسير التأويلات البسيطة لنتائج الاختبار مثل رقض الفسروض المساعدة Auxiliary Hypotheses والتنبؤ ات الشخصية ، أو إذا فشلت كل هذه الأمور ، نستخدم المنطق ذاته . ومن ثم فليس تركيب النظرية عمثل هُذه الصورة وليس هو الذي يحدد ما إذا كانت قابلة للاختبار وقابلة للتكذيب ، ولكن المناهج التي نطبقها هي التي تحدد ذلك . يقول بسوبر في منطق الكشف العلمي : « والسؤ ال عها إذا كان نسق معطى يمكن النظر إليه اصطلاحياً أو امبريقياً ، انما هو سؤ ال خاطىء التصور . إنه فقط بالاشارة للمناهج المطبقة على نسق نظري ما فإنه من الممكن أن نسأل عها إذا كنا نعني بنظرية اصطلاحية أو نسق نظري ما فإنه من الممكن أن نسأل عها إذا كنا نعني بنظرية اصطلاحية أو نشرية أمريقية » (١٤٥) .

الاشارة التي يزودنا بها بوبر هنا واضحة تماماً. فالاختلاف بين العلم والميتافيزيقا ليس مؤشراً لتصوراتها أو للعلاقة بين تصوراتها ، وانما هومؤشر لكيفية معالجتنا اياهما: إنه سلوك المحلل (أي منهجه) وليس تركيب نظرية التحليل النفسي هو الذي يحددما إذا كان التحليل غلمياً أم لا.

هكذا نجد معيار التمييز عند بوبر بين العلم واللا علم ، هذا المعيار الذي يبدو على أنه يشير لخاصية النظريات التي تتضمن تصوراً معيارياً لصور السلوك العلمي واللا علمي : لتكون علمياً عليك أن تتمسك بالمعيار السلوكي الذي يقرره بوبر كها يلي : « إننا نقرر أنه إذا كان نسقنا يعبر عن مفهومه ومؤثراً فإننالن ننقده أبداً باي نوع من الخطط الخداعية التي يستخدمها عادة المنذهب الاصطلاحي »(٣٥).

هذا المعيار كما ينظر إليه بوبسر منهجي الطابع ، لأنه لا ينبغي أن نستخدم أي نوع من التبرير في ميدان العلم الامبريقي ، أما في الميتافيزيقا فإن بـوبر يصـر على أن ما هو مقبول ، أو غير مقبول عبر الـزمن ، انما هـو تغيرات التفسـير العلمي ، هذه التغيرات تعتبر بمثابة و خطط البحث الميتافيزيقية وللعلم .

على هذا النحو نتبين أن محتوى المعرفة "لمية في أي وقت همو المؤشر للقرارات المتبادلة على نحوذاي ، تلك القرارات التي تستند إلى معايير منهجية مشتقة من و خطط البحث الميتافيزيقية ». فالتمييز إذن بين العلم واللا علم جاء نتيجة للميتافيزيقا .

## ـ موقف بوبر من رشنباخ

إن الاستقرائية عمون أن العلوم الاستقرائية تتميز بأنها تستخدم «الطرق الاستقرائية» Inductive Methods، وبالتالي ينظرون إلى منطق الكشف العلمي على أنه يتطابق مع المنطق الاستقرائي (٤٤)، لكن « بوبس » يسرى أن الاستدلال الاستقرائي الذي ينتقل من القضايا الجزئية إلى القضايا الكلية التي تتسم بالعمومية Generality ليس له ما يبرره ، لأننا قد نتأى إلى نتيجة كاذبة (٤٠٠). ومن ثم فإنه يرفض تأسيس صدق القضايا الكلية على أساس صدق الجزئية ، لأن وصف القضايا الكلية بصفة العمومية - بناء على هذا الانتقال - يتطلب منا أن نقوم باستقراء تام لكل الجزئيات الموجودة في العالم ، وهذا مستحيل .

على هذا النحو نجد « بوبر » يصطدم برأي « رشنباخ » الذي أكد أهمية مبدأ الاستقراء ، على اعتبار أنه يحدد صدق النظريات العلمية « ومعنى أن نحذف من العلم ، هو أننا نجرد العلم من القوة التي يقرر عن طريقها صدق أو كذب نظرياته »(٤٦).

ولكن ( بوبر » يهاجم رأي « رشنباخ » وينقده بعنف قائلًا : « إذا كان مبدأ الاستقراء مبدءاً منطقياً بحتاً ، فلن تكون هناك مشكلة تعرف بمشكلة الاستقراء ، لأنه في هذه الحالة ، ستصبح كل الاستدلالات الاستقرائية منظوراً إليها على أنها منطقية بحتة ، أو تحصيلات حاصل ، تماماً كالاستدلالات التي نصل إليها في المنطق الاستنباطي ، ومن ثم فإن مبدأ الاستقراء لا بد وأن يكون قضية تركيبية يصبح نفيها محكناً منطقياً »(٤٧).

من خلال هذا النقد ينظر « بوبر » إلى مبدأ الاستقراء على أنه « زائد » Superfuous أي غير ضروري ، لأنه يفضي إلى عدم الاتساق المنطقي (٩٨٠ ويفسر هذه الخاصية بأنه إذا حاولنا أن نعتبر صدق مبدأ الاستقراء على أنه معروف من « الخبرة » ، فإن نفس المشكلات ستنشأ لدينا من جديد ، لأنناكي نبرر مبدأ الاستقراء لا بد وأن نستخدم استدلالات استقرائية أحرى ، ولكي نبرر هذه الاستدلالات الأخيرة ، يجب أن نفترض مبدءاً استقرائياً أعلى في درجة نظامه ، وهكذا فإن هذه العملية تفضي إلى ارتداد لا نهائي إلى الوراء .

كها وأن رأي « رشنباخ » القائل بأن مبدأ الاستقراء يستند إلى الاحتمال ، حيث أن العلم في أدق صوره تقدماً يؤكد أننا لا نصل إلى صدق أو كذب بالمعنى المطلق ، بل نصل فقط إلى درجة من الاحتمال التي تحدد لنا حدود الصدق والكذب . هذه الفكرة من جانب « رشنباخ » تعرضت للنقد أيضاً لأنها ـ كها يرى « بوبر » - أقحمت على مبدأ الاستقراء لإنقاذه ، ذلك لأنه « إذا ما أسندنا درجة من الاحتمالية للقضايا المؤسسة على الاستدلال الاستقرائي ، فإنه لا بد من تبرير درجة الاحتمالية عن طريق مبدأ استقرائي جديد . . وهذا المبدأ الجديد بدوره لا بدمن تبريره ، وهكذا » ( ( ) ) .

ولكن « رشنباخ » يوجه نقداً إلى « بوبر » نفضل أن نناقشه بعد أن نعرض للنقطة الثانية عند بوبر . يرى « بوبر » أن هناك خطوات معينة لا بد وأن نتبعها في اختبار الفروض فيمكننا من فكرة ما جديدة \_ فرض أو تخمين \_ وضعت بطريقة مؤقتة ، أن نستخلص النتائج عن طريق الاستنباط المنطقي Logical Deduction وهذه النتائج يمكن مقارنتها ببعضها ، وبالقضايا الوثيقة الصلة بالموضوع ، حتى يتسنى لنا الوقوف على العلاقات المنطقية التي توجد بينها . وهنا يميز « بوبر » أربع خطوات أساسية ( \* ) .

أُولًا: طريقة المقارنة المنطقية للنتائج التي يمكن عن طريقها إختبار الاتساق الداخلي للنسق .

ثانياً: البحث عن الصورة المنطقية للنظرية، لنرى ما إذا كانت تتميز بكونها المبريقية أم علمية أم تحصيل حاصل.

ثالثاً: المقارنة بين النظرية وغيرها من النظريات الأخرى ، خاصة عن طريق تحديد ما إذا كانت النظرية تشكل تقدماً علمياً أم لا .

رابعاً: اختبار النظرية ذاتها عن طريق التطبيقات الامبريقية للنشائج ، التي يمكن أن تستنبط منها .

وهذه الطريقة تهدف إلى معرفة كيف أن النتائج الجديدة للنظرية (١٥) تستطيع أن تفي بمسطبات السطبيق ، سواء عن طريق التجارب العلمية البحتة ، أم عن طريق التطبيقات العلمية التكنولوجية . كما وأنه باستخدام القضايا التي سبق قبولها ، في سياق المعرفة العلمية ، يمكن اشتقاق قضايا أخرى جزئية ، فيها نطلق عليه و التنبؤات »، خاصة التنبؤات التي يمكن اختبارها أو تطبيقها بسهولة . ومن بين هذه القضايا تختار التنبؤات التي ليست مشتقة من النظرية السائدة \_ أي التنبؤات التي تناقض النظرية السائدة \_ أم نبحث عن الفصل في هذه التنبؤات ، النبؤات التي تناقض النظرية السائدة \_ ثم نبحث عن الفصل في هذه التنبؤات ، فإنه بالنسبة للقضايا المشتقة عن طريق مقارنتها بنتائج التطبيقات العلمية والتجارب . فإذا كان الفصل و موجباً ، Positive ، بعني أن النتائج الجزئية له مقبولة ، فإنه يقال في هذه الحالة إنها اجتازت الاختبار . أما إذا كان الفصل و سالباً »

Negative فإن النظرية التي استنبطت منها ، في هذه الحالة دكذب . ويجبأن للاحظ أيضاً أن « الفصل الموجب » Positive Decision وحده هو الذي يؤيد النظرية ، أو الفرض ، بينها الفصل السالب يبطلها . وطالما أن النظرية أصبحت تفي بأغراض الاختبار ، ولا يمكن إفحامها بنظرية أخرى من نظريات العلم ، فإننا نقول إن النظرية حققت أغراضها ، أو أنه أمكن التوصل إلى « تعزيز » فإننا نقول إن النظرية أو الفرض .

هذه الأفكار التي يقدمها لنا « بوبر » عن طريقة الاختبار والخطوات التي يتعين على المنطقي أن يتبعها وهو بصدد القيام باختبار فرض من الفروض ، تسير وفق الاطار العام الذي يضعه « بوبر » لمنهج البحث في مجال العلوم الطبيعية وفي نفس الوقت ، كانت أيضاً من الأهداف الرئيسية لنقد « رشنباخ » بالاضافة إلى ما سبق أن ذكره « بوبر » .

يذهب و رشنباخ »(٥٠) إلى أن و بوبر » أغفل جوانب هامة من التمييز بين الاستدلال الاستقرائي والاستدلال الاستنباطي . بينها نجد أن النتيجة في الاستنباط متضمنة منهقياً في المقدمات (٥٠) ، وإننا بينها قد نصل إلى نتيجة كاذبة رغم صدق المقدمات نجد على العكس من ذلك أن الاستقراء يهدف إلى الكشف عها هو جُديد ، لأنه ليس مجرد تلخيص للملاحظات السابقة فقط ، بل إنه يمنحنا القدرة على التنبؤ . وبالتالي فإن اعتقاد و بوبر » بأن تفسير النظريات يتم من خلال وضعها في نسق استنباطي ، هذا الاعتقاد لا يمكن قبوله ، لأن :

« الأساس الذي يتوقف عليه قبول النظرية ، ليس الاستدلال من النظرية على الوقائع ، وإنما هو العكس ، أي الاستدلال من الوقائع على النظرية . . . فها هو معطى هو الوقائع الملاحظة ، وهذه هي التي تكون المعرفة المقررة التي ينبغي تحقيق النظرية على أساسها ه (٥٤).

بالاضافة إلى هذا فإن « رشنباخ » يرى أن « بوبر » أساء فهم الوصف النفسي للكشف العلمي ، حين يسترشد العالم في كشف بالتخمينات أو الفروض ، مما جعله ينقد الاستدلال الاستقرائي ، حيث لم يتبين أن :

« العالم الذي اكتشف نظريته بالتخمين لا يعرضها على الآخرين إلا بعد أن يطمئ إلى أن الوقائع تبرر تخمينه . وفي سبيل الوصول إلى هذا التبرير يقوم العالم باستدلال استقرائي »(°°).

وكل ما يمكن للمنطقي أن يقوم به في نطاق هذه الخطوة ، يظهر في تحليل العلاقة بين الوقائع التي لدينا وبين النظرية التي تفسرها ، وبالتالي يصبح تبرير النظرية على أساس الوقائع هو الموضوع الحقيقي للاستقراء .

أما فيها يتعلق بنقد و بوبر ، لادخال مبدأ الاحتمال للاستدلال الاستقرائي ، وأنه يفضي إلى إرتداد لا نهائي للوراء ، فإن و رشنباخ ، (٥٠٠ يسرى أن الوقائع التي نلاحظها تمدنا فقط بدرجة من الاحتمال للنظرية بأن تجعلها محكمة ، لا بمعنى أنها تضفي عليها طابع اليقين المطلق ، فالاستدلال الاستقرائي يقدم لنا فقط درجة من الاحتمال أو الترجيح التي يتم التوصل إليها من الوقائع ، وبالتالي فإن مقدمات الاستدلال هي التي تجعل نتائجه احتمالية ، مما يمكننا من المعرفة التنبؤية .

والواقع أن و رشنباخ » في نقده و لبوبر » لم يتبين المعنى الذي قصد إليه من الاستنباط ، لأن و بوبر » لم يكن بصدد الحديث عن الاستنباط الصوري Pormal الذي يضمن في مقدماته النتائج ، وبالتالي لا تفيد النتيجة شيئاً جديداً أكثر مما تفيده المقدمات ، بل إن و بوبر » يقصد إلى نوع آخر من الاستنباط الذي يكشف عن حقائق جديدة ، حين ينتقل من مقدمات معلومة إلى نتائج لم تكن معلومة ، وهذه النتائج تفيد علماً جديداً ، وهذا هو و الاستنباط البرهاني »، تماماً كالبراهين الرياضية التي تزودنا بنظريات جديدة لم تتضمنها التعريفات والبديهيات ، ولكن كيف يتصور بوبر هذه الخطوة في إطار الخطوات التي قدمها النا ؟

يلجاً بوبر إلى استخدام « مبدأ التكذيب » المذي يستند بدوره لمفهومه عن «غو المعرفة العلمية» Growth of Scientific Knowledge، لأن مفهوم «النمو» Growth حيوي وضروري لكل من جانبي المعرفة العقلية والامبريقية (٥٠٠)، فطريقة نمو العلم هي التي تجعل العالم يميز بين النظريات التي لديه ويختار أفضلها، كما تتيح له الفرصة لابداء الأسباب لرفض النظريات واقتراح الشروط التي لا بد من توافرها، حتى يمكن

القول عن أية نظرية أنها مقنعة. ومفهوم النمو لا يعني مزيدا من الملاحظات والتجارب، بل يتمثل في التكذيب المتكرر للنظريات العلمية، وإحلال نظريات أخرى أكثر إقناعاً لأن «منهج العلم هو ذلك المنهج القائم على التخمينات الجسورة، والمحاولات المتكررة لرفض هذه التخمينات» (٥٨).

وفكر النموعند « بوبر » تعني صورة من صور التقدم ، وبالتالي يصبح « معيار التقدم » Criterion of Progress هو ما يحدد نمو العلم . فإذا كانت لدينا نظرية ما ، مرت بمراحل الاختبار واجتازتها ، فإن النظرية عندئذ تصبح أفضل من غيرها من النظريات التي لم تخضع للاختبار وبالتالي فإنه يمكن لنا تبطبيق هذا المعيار على نمو المعرفة العلمية ، لأنه حدسي intuitive وبسيط (٥٩) . وهذا ما جعل بوبر يؤسس علاقة مشروعة بين معيار التقدم ، والتكذيب المتكرر للنظريات العلمية . فالنظرية المتماسكة منطقياً هي تلك التي تجتاز مراحل الاختبار الأربعة ، وتتضمن إمكانات أكبر للتفسير والتنبؤ .

وحتى تكون النظرية متماسكة منطقياً، لا بد لنا وأن نلجاً مباشرة لمعوفة مضمونها أو محتواها المنطقي. فإذا كانت لدينا النظرية (a) التي ترمز مباشرة لقوانين «جاليليو»، فإن مضمون النظرية التي تشتمل على النظريتين معاً، ولتكن (ab) سيكون دائياً أكبر من، أو على الأقل مساوياً لأي من النظريتين (ab) كل على حدة. فإذا كان الفرض المؤلف للنظريتين معاً نشير إليه بالنظرية (ab)، والرمز (Ct) يشير الى المحتوى في الحالات الثلاث، فإن:

$$Ct(a) \leq Ct(ab) \geq Ct(b)$$

أي أنه إذا إزداد المحتوى ، قالت درجة الاحتمال ، أي إزدادت اللااحتمالية ، ومعنى هذا أنه إذا كان غو المعرفة يتمثل في أننا نعمل من خلال نظريات يتزايد محتواها ، فإن هذا يعني أيضاً أننا نعمل من خلال نظريات يتناقص احتمالها . فالهدف الأساسي لا يتمثل في الحصول على نظرية تعبر عن درجة إحتمال أعلى ، كما هو الشأن في نظرية حساب الاحتمالات الرياضية ، بل أننا

نسعى للحصول على نظرية قوتها التفسيرية أكبر من القوة التفسيرية لأية نظرية أخرى . والاختبار هنا يعني أننا ننتقل من نظريات أقل قابلية للتكذيب إلى نظريات أكثر قابلية للتكذيب . ولكن كيف يمكن أن نتحدث عن نمو المعرفة من خلال النقد العقلي ؟ .

## ٣ ـ نمو المعرفة والنقد العقلي

إن نظرية العلم عند كارل بوبر تعتمد على تصور ميتافيزيقي محدد للطبيعة يتصف باطرادات أساسية ، لأنه توجد في الطبيعة قضايا كلية صادقة ، وهذه القضايا هي ما يناظر وقائع الطبيعة Facts of Nature ، ومع هذا فإن عمومية الوقائع لا تضمن لنا أن تكون القضايا الكلية صادقة ، ومن ثم فإنه بينها نحن نعلم من ميتافيزيقا بوبر أنه توجد قضايا كلية صادقة ، فإنه لا ينبغي أن نأمل في تأسيس أي نظرية علمية تكون صادقة فعلا ، ولكن نأمل فعلا في حذف النظريات أي نظرية علمية تكون صادقة فعلا ، ولكن نأمل فعلا في حذف النظريات الكاذبة . ومن المعروف أن هدف العلم من وجهة نظر بوبر مور مهو أن يقترب أكثر وأكثر من الصدق ، والعلم يستطيع أن يفعل ذلك عن طريق منهج النقد العقلي وأكثر من الصدق ، والعلم يستطيع أن يفعل ذلك عن طريق منهج النقد العقلي الواضحة للمشكلات والاختبار المنتظم للحلول المقترحة وفقاً للقواعد المنهجية المسابقاً . ومن ثم فإن نمو المعرفة يتقدم ابتداء من حذف الخطأ -Elimina المشار إليها سابقاً . ومن ثم فإن نمو المعلية بصيغة بوبر الآتية :

## P, --- TT --- EE ---- P,

حيث نبدأ بمشكلة ما ، ونصيغ حلاً مؤقتاً ، أو نظرية مؤقتة ، ثم نعرضها بعد ذلك لكل الاختبارات الشاقة المكنة في اطار عملية حذف الخطأ الذي يقودنا لصياغة مشكلات جديدة ، وهذه المشكلات و تنشأ من نشاطنا الخاص المبدع و الأن هذه العملية المفترضة لا تفضي فحسب إلى نمو المعرفة ، وإنما هي أيضاً تخدم فكرة بوبر الابستمولوجية للانتخاب الطبيعي المنتخاب الطبيعي المنتخاب الطبيعي في مقاله بعنوان و التطور وشجرة المعرفة و نجده يكتب عن الانتخاب الطبيعي للفروض قائلاً: إن عملية الانتخاب الطبيعي هي في حد ذاتها و صراع دائم

يستبعد تلك الفروض غير الصالحة (٢١). ومن ثم فالاختلاف بين المعرفة العلمية والمعرفة من المعرفة من المعرفة من المعرفة من المعرفة من المعرفة من المعرفة دائماً للنقد الواعي بصورة نظرية منهجية Systematic ، ولهذا الأمر فائدته ، لأنه : « بينها المعرفة الحيوانية والمعرفة ما قبل العلمية تنمو أساساً من خلال حذف الفرض غير الملائم ، فإن النقد العلمي غالباً ما يعرض نظرياتنا أمامنا ، ويحذف اعتقادات إلى لجوئنا للحذف (٢٦).

من هنا جاء اصرار بوبسر على وجود شجرة تطورية للمعرفة ، وهمذه الشجرة محكومة بفكرة منظمة عن الصدق في مقابل الوقائع (٦٣).

إنه إذا كان منهج النقد العقلي هو النظام الدينامي الذي تعمل من خلاله غائية غو المعرفة في اتجاه زيادة الصدق، فإنه من الضروري أن نتساءل: ما العلاقة بين هدف العلم عند بوسر ونظريته في المنهج ؟ أو بالأحرى هل هناك أساس عقلي للقول بأن المنهج له أهميته في التوصل إلى هدف العلم ؟ هذا ما يتعين علينا أن نكشف عنه .

أولاً أنك إذا اعتبرت أن السؤال الأول بالنسبة لهدف العلم هو الاقتراب من الصدق ، فنحن نجد بوبر يستخدم تصور الصدق الذي تذهب إليه النظرية الكلاسيكية ، أي أن الصدق يكمن في مناظرته بالوقائع . ولذا فإن بوبر في هذا الاتجاه يعتبر أن نظرية الفريد تارسكي A. Tarski عن الصدق تعد أصدق تمثيل للنظرية الكلاسيكية (12) ، لأن تارسكي يتحدث عن الصدق ومناظرته للوقائع .

لكن حقيقة الأمر أن تصور الصدق عند تارسكي يخص العلاقة بين لغتين هما: اللغة الشيئية Object Language التي تصاغ في اطارها القضايا، والميتالغة (١٥٠) Meta Language

افترض أن P تمثل اسماً ، P تمثل ترجمة ميتالغوية للقضية P . إذن إذا اتبعنا تعريف تارسكي فإنه يمكننا أن نقول بتقرير ميتالغوي مثل:

P is true if and only if P'

أي : P صادقة فقط وفقط إذا 'P

( لاحظ الوضع المعتدل للحرف Pوالوضع الماثل للحرف 'P')

على هذا النحوفإن نظرية الصدق عند تارسكي تؤسس تصوراً معيناً عن الصدق عن طريق علاقات محددة بين اللغة الشيئية والميتالغة . لكن نظرية بسوبر عن العلم ليست معنية أساساً بربط لغة العلم مع و الميتالغة ، للغة العلم ، وإنما هي نظرية معنية بربط القضايا العلمية للعالم بالاطرادات الأساسية للطبيعة . كذلك فإنه من المعروف أن نظرية تارسكي لا تقول لنا شيئاً عن علاقة اللغة بالعالم ، أو علاقة تصور الصدق بالوقائع المناظرة ، وهذا ما تتطلبه نظرية العلم عند بوبر .

إلا أنه تجدر الاشارة إلى أن بوبر أحياناً ما يستخدم لغتين مختلفتين ، فنجده مثلاً في و المعرفة الموضوعية »، يستخدم بعض عبارات من اللغة الألمانية ويعتبرها لغة شيئية ، ويستخدم الانجليزية ميتالغة . على سبيل المثال القضية :

#### Der Mond besteht aus grunem kase

هذه القضية كاذبة ، ولكنها قابلة للاختبار ، ومن ثم فهي قضية علمية . ويمكننا أن نصيغ شروط الصدق الخالصة بهذه القضية كما يلي : و القضية الألمانية Der Mond besteht aus grunem kase صادقة فقط وفقط إذا كان القمر يتكون من الجبن الأخضر (٢٦٠).

ولكن حتى في إطار هذا المفهوم فإن الوقائع لا زالت بحاجة إلى تأسيس ، لأنه في إطار نظرية بوبر هذه ، فإن هذا المفهوم الذي ينزودنا به يقودنا بعيداً ، لأنه يحاول أن يؤسس العلاقة بين القضية في صياغتها بالانجليزية وبين العالم على أساس العلاقات بين اللغة الانجليزية واللغة الألمانية . كذلك فإن استخدام بوبر لتعريف تارسكي للصدق لا يحل المشكلات المتعلقة بنظريته في التناظر . إن بوبر في إطار نظريته يؤكد لنا أنه توجد قضايا كلية صادقة ، ولذا فإنه يبقى أمامنا أن نوضح ذلك الشيء الذي يصفه على أنه و النقد العقلي واللذي يفضي بنا إلى مفهومه .

من الواضح أن أي تعطبيق نسقي لمنهج النقد العقلي يجب أن يتضمن تغييراً في عمر المعتوى ما نسمح به كمعرفة في أي وقت « وفق خطة العلم »(٦٧) Science . ولكن لماذا نفترض \_ كما يفعل بوبر \_ أن هذا يقودنا إلى نمو المعرفة بمعنى ازدياد احتمالية الصدق Verisimilitude ؟ .

إن أهمية هذا التساؤل واضحة . فإذا لم نوضح أن تطبيق بوبر للمنهج يتضمن فعلاً نمو المعرفة العملية ، إذن فإنه من المستحيل أن نبرر هذا المنهج عن طريق فكرة بوبر أو هدف العلم عنده . فإذا لم نتبين أن منهج النقد العقبلي يفضي إلى نموالمعرفة ، إذن فإن اصرار بوبر على ضرورة الاختبار وقابلية التكذيب سوف لن يكون له أي أساس .

وكذلك إذا كان من المستحيل أن تكون أي نظرية صادقة إذن فيكون من المستحيل أيضاً أن نؤ سس أي نظرية تقترب من الصدق أكثر من نظرية أخرى .

وحقيقة الأمر أن بوبر يبدو وكأنه متنبه إلى هذه النقطة . فعلى سبيل المثال نحن نجده يكتب تحت عنوان و الصدق والعقلية وغمو المعرفة العلمية » إن السؤ ال و كيف تعرف أن النظرية ، آ ذات درجة عالية في الاقتراب من الصدق أكثر من النظرية ، آ ؛ يمكن الاجابة عليه كا يلي : و أنني لا أعرف إنني أخمن Guess فقط. ولكنه يمكنني أن أمتحن تخميناتي بطريقة نقدية ، فإذا صمدت للنقد الشاق، إذن فإن هذه الحقيقة يمكن أن تؤخذ كسبب نقدي جيد في مقابل التخمين» (١٨٠).

ومرة أخرى يقول لنا بعد هذا الموضع مباشرة: «حتى بعد أن تكون ٢٥ قد رفضت بدورها، فإنه يمكننا أن نقول إنها أفضل من ٢٦، لأنه بالرغم من أن كلاً منها قد تبين أنه كاذب، فإن الحقيقة القائلة بأن ٢٥ صمدت للاختبارات التي لم تصمد أمامها ٢٦ أكثر من كذب محتوى ٢٤ بينا محتوى صدقها ليس كذلك ، (١٩٠).

من الواضح هنا أن هناك دوراً في موقف بوبر: إنه إذا كنان من المكن أن نؤسس نظرية تقترب من الصدق أكثر من نظرية أخرى ، إذن فمن المكن أن نقول إن ما يصفه بوبر كمنهج عقلى للنقد يفضى بنا فعلاً إلى نمو المعرفة . إن بوبر

يقدم لنا مجرد تخمين ويقترح علينا أن هذا التخمين معرض للنقد العقلي ، وكها نعلم فإن النقد العقلي يجب أن يستخدم ليزودنا « بأساس نقدي جيد » في مقابل التخمين بأن نظرية ما أقرب جداً للصدق بدلاً من نظرية أخرى منافسة . وعلى هذا فالحجة الوحيدة التي يمكن أن يقدمها بوبر لتعضيد التقرير القائل بأن « النقد العقلي » يفضي إلى نمو المعرفة ، تعتمد على منهج « النقد العقلي » ذاته ، على اعتبار أنه يزودنا بأساس جيد لنمو المعرفة : النقد العقلي يوضح لنا كيف أن نظرية ما أقرب للصدق من نظرية أخرى ، ويوضح لنا لم تكون نظرية ما أفضل من نظرية أخرى ، وغياب النقد العقلي يؤدي إلى أن تصبح خطة العلم مدمرة النظرية الأخرى ، وغياب النقد العقلي يؤدي إلى أن تصبح خطة العلم مدمرة تماماً ، لأن غياب النقد العقلي في هذه الحالة يعني أن النظريات يمكن أن يوضح كذبها فقط ، لكنها لا تشير إلى إسهام ايجابي في اطار العلم . وهنا أيضاً يبدو « النقد العقلي » على أنه مسألة « قرار » ميثودولوجي كها سبق أن أشار بوبر إلى هذا .

إلا أن فلاسفة العلوم الذين يمثلون الاتجاه السائد الآن يرفضون رأي بوبر عن مبدأ التكذيب والذي يضعه في مقابل مبدأ التحقيق عند الوضعية المنطقية ، ويجدون أن التكذيب مستحيل منطقياً ، كها أن التحقيق مستحيل منطقياً . وهذا ما يمكن أن نتبين بوضوح من ثنايا عرضنا لأفكارهم التي تكشف عن أبعاد واهتمامات جديدة ومختلفة تماماً .

# مراجع الفصل الأول

(۱) عمد علي محمد ، علم الاجتماع والمنهج العلمي ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندية ، ١٩٨٠ ، ص.١٠٣ .

- (٧) المرجع السابق ، الموضع السابق والنص ذكره جون ستيوارت مل .
- (٣) المرجع السابق ، الموضع السابق والنص ذكره جون ستيوارت مل .
- (8) أرنست ماخ عالم فيزيائي غساوي ولد في مورداي بتشيكوسلوفاكيا عام ١٨٣٨ ، وأسهم إسهامات رائدة في الميكانيكا والكهرباء والصوتيات والبصريات والهيدروديناميكا والديناميكا الحرارية ، وأجرى بعض الأبحاث السيكولوجية عن المكان والزمان والسمع والرؤية ودرس في جامعة فيينا وتقلد كرسي الاستاذية للرياضيات عام ١٨٦٤ . وفي عام ١٨٦٧ أصبح أستاذاً للفيزياء في براج . ومن أهم مؤلفاته :
- On the Definition of Mass, English translation by P.E.B. Juordain. included in History and Root of the Principles of the Conservation of Energy, 1911, p.80.

وقد أعيد طبعه ثانية في عام ١٩٦٢ .

- The Science of Mechanics, Leipzig, 1833, 4th.ed, 1901, First English edition, 1894, 4th.English ed. Chicago, 1919, trans, by J.T. McCormack.
- The Analysis of Sensation, Jena, 1886 English ed, 1914, trans. From the first German ed. and revised and Supplemented from the 5th German. ed, 1906, by C.M. Williams, New York, 1959.
- Popular Scientific Lectures, Leipzig, 1894, Fifth English ed. Chicago, 1943, transfated with additions, by T.J. McCormack.
- Space and Geometry. Three essays originally published in The Monist, 1901 1903. Trans. and Collected under this title by T.J. Mc Cormack, Chigago, 1900.
- (5) Mach, E., The Science of Mechanics, Translated by Mc Cormack, Chigago, 1919, p. 1. (6) Ibid. p5.
- (7) Mach, E., Popular Scientific Lectures, translated with additions, by T.J. Mc Cormack, Chigaco, 1943, p. 141.
- (8) Ibid. p. 193.
- (9) Ibid, p.256.
- (10) Ibid, p193.
- (11) Mach, E., op. cit, pp. 482 485.
- (12) Ibid, p.130, App., p.522, p.193.
- (13) Ibid, pp. 493 496.
- (14) Mach, E., op. cit, p229.
- (15) Ibid, p248.

- (١٦) جولز هنري بوانكاريه ولد لعائلة ذائعة الصيت في عام ١٨٥٤ بمدينة نانس بفرنسا . وقد تلقى تعليمه الأساسي ليكون مهندساً ، لكن انصبت اهتماماته على الرياضيات . أخذ يدرس في جامعة باريس منذ عام ١٨٨٧ حيث قام بالقاء محاضرات في الميكانيكا الفيزيائية ثم في الفيزياء الرياضية وميكانيكا الفلك . وقد انتخب عضواً بالاكاديمية الفرنسية في عام ١٩٠٧ وتوفى عام ١٩١٧ . ومن أهم مؤلفاته :
  - Science and Hypothesis (Paris, 1902, first English edition, 1905.English translation by W.J.
     Greenstreet, New York, 1952, Paperback).
  - The Value of Science (Paris, 1905. First English edition, 1907. English translation by G.B., Halstead. New York, 1958. Paperback).
  - Science and Method (Paris, 1908, First English edition, 1914, English translation by Francis Maitland, New York, 1958).
  - Dernières Pensées (Paris, 1912, No. English edition).
- (17) Poincaré, H., Science and Hypotheses, translated by W.J., Greenstreet, New York 1952, p13.
- (18) Poincaré H., Science and Method, trans, by Francis Maltland, New York, 1958, pp.9, 15 16
- (19) Ibid, p17.
- (20) Ibid, pp18, -19.
- (21) Ashby, R.W., « Logical Positivism », ed. in A Critical History of Western Philosophy, by D.J. O'Connor, P. 408.
- (22) Stegmuller, W., Main Carrents in Contemparary German, British and American Pholosophy, D. Reidel Publishing Company, Holland, 1969, p333.
- (23) Ashby, R.W., op. cit, P.501.
- (24) Popper, K.R., Objective Knowledge, The Clarendon Press, Oxford, 1972, p1.
- (25) Lakatos, I., « Popper on Demarcation and Induction »P. 241, ed. in Schilpp., P.A., ed. The Philosophy of Karl Popper, La salle, Open, Court., 1974.
- (26) Popper, K.R., The Logic of Scientific Discovery, Hutchinson of London, London, P27.
- (27) Popper, K.R., Objective Knowledge, p. 7.
- (28) Popper, K.R., The Logic of Scientific Discovery, P. 63.

- (a) Carnap, R., « Testability and Meaning », Philosophy of Science. 1963, Vol. 3, p.4.
- (b) -----, « The Methodological Character of theoretical concepts » Minnesota Studies in the Philosophyof Science, Vol,1.
- (30) Popper, K.R. The Logic of Scientific Dicovery, p19.
- (31) Popper, K.R., Conjectures and Refutations, Routledge and Kagan Paul, London, 1963, p.38, not3.
- (٣٧) يقترح بوبر أن هذا الميار زوده بحل لمشكلة قديمة. ربما تأخذ المشكلة الصورة السيطة الآتية و ما هو الخطأ

بالنسبة للماركسية والتحليل النفسي وعلم نفس الفرد، لماذا نجدها غتلفة جميعاً عن النظريات الفيزيائية وعن نظرية تيوتن وخاصة عن نظرية النسبية ع ؟ Popper,K.R., conjectunes and Refutations, p.34 أنفس الفرد، لمناقشة مزيد من التفصيل حول رفض بدوبر للماركسية وهجومه عليها والتحليل النفسي وعلم نفس الفرد، راجع:

- (a) Cosin, B.B., Freeman, N.H. « Critical Empiricism Criticized : The Case of Freud » Journal for the Theory of Social Behaviour, 1972, Vol. 1, No2.
- (b) William S.K., « Facing Reality: A Critique of Karl Popper's Empiricism », Economy and Society, 1975. Vol. 4. No.3.
- (33) Ibid, p35.
- (34) Popper, K.R., The Logic of Scientific Discovery, p31.
- (35) Popper, K.R., The Logic of Scientific Discovery, p31.
- (35) Popper, K.R., Objective Knowledge, p145.
- (36) Ibid, p109.
- (37) Ibid, p112.
- (38) Popper, The Logic of Scientific Discovery , P. 47.
- (39) Ibid, p47.

(٤٠) يخالف كارل بوبر برأيه هذه الأبحاث المنطقية والامبريقية تماماً. فمن المعروف أن التقسيم المتعارف عليه الآن للعلوم هو: (١) العلوم الرياضية والمنطقية وهذه العلوم هي علوم بحثة تتصف قضاياها بأنها تحصيل حاصل ، أو بمعنى آخر لا يضيف المحصول فيها فهياً جديداً للموضوع، (٢) العلوم الامبريقية وتشمل علوم المستوى الموصفي مثل الأحياء والفسيولوجيا والتناريخ الطبيعي بأسره ، وعلوم المستوى الاستقرائي مثل الكيمياء والطبيعة ، ثم علوم المستوى الاستنباطي الاستقرائي وهوما تعبر عنه الفيزياء الاستقرائي مثل الكيمياء والطبيعة ، ثم علوم المستوى الاستنباطي الاستقرائي وهوما تعبر عنه الفيزياء المعاصرة بكل فروعها، (٣) الدواسات الانسانية التي تشمل علم النفس وعلم الاجتماع وعلم دراسة الانسان والاقتصاد وما إلى ذلك من العلوم . فكأن بوبر حين أراد أن يخضع الصيغ المنطقية والرياضية الداخلة في إطار النظرية الامبريقية ، إنما أراد أن يضفي عل هذه الصيغ صفة التركيبية ، وهي أصلاً تعليلية . وهذا ما يخالف رأي الباحثين . ولكن المبرر المنهجي الذي يستند إليه بدوبر هو أن هذه الصبغ أصبحت عميفاً تطبيقية .

- (41) Popper, K.R., Conjectures and Refutations, p.210.
- (42) Op. Cit., p82.
- (43) Op. Cit, p82.
- (44) Popper, K., The Logic of Scientific Discovery p27.
- (45) Ibid, p27.
- (46) Ibid, pp.28.
- (47) Ibid. P. 28
- (48) Ibid, p29.
- (49) Ibid, p30.
- (50) Ibid, pp.32 -33.
- (١٥) نشير هنا إلى أن و كارل بوسر ع لا يقيم تميزاً حاسهاً بين الفروض والنظريات ، يقول لنا في أول فصول
   د منطق الكشف العلمي ع و إن العالم يؤلف الفروض ، أو أنساق النظريات ، ثم يقوم باختبارها ».

- راجع: المرجع السابق، ص ٧٧٠
- (٧٥) هانزرشنباخ ، نشأة الفلسفة العلمية ، ص٢٠٢.
- (٣٣) سبق أن تقدم و جون ستيوارت مل ع جذا النقد في اطار معالجت للقياس الأرسطي حين ذهب إلى أنه مصادرة على المطلوب الأول .
  - (٤٤) هانزرشنباخ ، المرجم السابق ، ص٢٠٣.
    - (٥٥) المرجع السابق، ص٢٠٣.
    - (٥٩) المرجع السابق ، ص ٢٠٤ ـص ٢٠٠٠.
- (57) Popper, K., Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, p.215.
- (58) Popper, K., Objective Knowledge: p.81.
- (٩٩) تنبه و بوسر ، في منطق الكشف العلمي إلى أن القول بأن أفكار الكشف العلمي حدسيَّة ، سيثير عليه هجوم الوضعية المنطقية ، لذا وجدناه يؤكد لنا أنه ما لم يسلم المرء بأن كل كشف علمي ينطوي بالضرورة عل فكرة ترجع في أساسها للعقل التصوري البحت ولحدس العالم ، فإن البحث العلمي يصبح مستحيلًا . واجم : . Popper, K., The Logic of Scientific Discovery, p38.
- (60) Popper, K.R., Objective Knowledge, p119.
- (61) Ibid, p261.
- (62) Popper, K.R., Objective Knowledge, p261.
- (63) Ibid, p261.
- (64) Ibid. pp.323.
- (٦٥) فضلت ترجمة المسطلح Metalanguage باللفظة و ميتالفة ، بدلاً من المصطلح و ما وراء اللغة ۽ تماساً كيا نترجم المصطلح Metaphysics بالمتافيزيقا ، بدلاً من و ما وراء الفيزياء ۽ أوما بعد الفيزياء .
- (66) Ibid, p326.
- (67) Popper, K.R., The Logic of Scientific Discovery, p53.
- (68) Popper, K.R., Conjectures and Refutations, p234.
- (69) Ibid, p235.

الفصيس الشابي

# هانسون والمنظور السيكولوجي للنظرت العلمية

- الجشطلت نموذج الملاحظة
- ـ الحالة الأولى و يشاهد أن ، تعني و يعرف أن ، .
  - \_ الحالة الثانية و يشاهد أن ، تعني و يعتقد أن ، .

يعد هانسون Hanson من فلاسفة العلم القلائل الذين اهتموا بدراسة النظريات العلمية وبنائها وتركيبها الداخلي من خلال معالجة أولى خطوات المنهج التجريبي ، أي خطوة الملاحظة Observation على يقة رياضية دقيقة ، على اعتبار أن هذه الخطوة تعد في صميمها الصلة الحسية المباشرة بين العالم Scientist والعالم المسالم The World الخارجي ، فضلاً عن أن المسلاحظة العلمية بدورها في أي من مستوياتها شيء مثير للغاية بالنسبة لأولئك الذين يتوصلون لنظريات علمية تتعلق بعالم الظواهر .

أما من ناحية ارتباط الملاحظة بالرياضيات عند هانسون ، فالذي لا شك فيه أنه وجد شيئاً جديراً بالاهتمام في دعوى رشنباخ القائلة بأن و المنهج التجريبي مها بدا ثورياً عند ظهوره على مسرح العلم ليس إلا واحداً من أداتين رئيسيتين للعلم الحديث، أما الأداة الأخرى فهي المناهج الرياضية لإثبات التفسير العلمي (١). فرغم أن العلم التجريبي الحديث حين بدأ أخذ يعتمد على الملاحظة والتجربة كأساس ثابت له، إلا أنه لم يهمل الرياضيات كأداة جيدة من أدوات التفسير العلمي.

وينبغي أن نذكر أن وجهة نظر هانسون في استخدام الرياضيات بالاضافة إلى الملاحظة ، إنما تتعلق أولاً وأخيراً باثبات التفسير من خلال الملاحظة ، أو البرهنة على مضمون الملاحظة ذاتها ، والسبب في ذلك أن آراء هانسون تبدأ من منظور

خاص يؤكد أن النظريات العلمية التي يأتي بها العلماء تحدد لنا ما شوهد Seen ، نظراً لأن العلماء في الأحقاب الزمنية المختلفة يشاهدون نفس الشيء بمعنى واحد لكلمة يشاهد<sup>(٢)</sup> See ، وهو ما يستند إليه هانسون في مشاله المتعلق بالخبرات البصرية Visual experiences لكل من كبلر وتيكوبراهي عالمي الفلك حينها كانا يراقبان الفجر عند بزوغه . فالخبرة البصرية التي تكونت لديهما واحدة ، فقد كانت لها نفس الخبرة البصرية بالقرص « الأصفر - الأبيض » Yellow - White disc المركز بين اللونين الأخضر والأزرق (٣) كذلك فإن المسافة بين هذا القرص والأفق - بالنسبة لهامعاً - في إزدياد مستمر (١٤) .

من هذا المنطلق يرى هانسون أن غط المشاهدة المشار إليه لا يعالج تصور و المشاهدة ، معالجة كاملة ، وهنا فإنه يتفق مع و كون Kuhn » في أنه يوجد معنى آخر بمقتضاه لا يرى ملاحظان إثنان نفس الشيء ، ولا يبدءان أيضاً من نفس المعطيات data مع أنها من الناحية البصرية على وعي Aware تمام بنفس الشيء الملاحظ موضوع المشاهدة . فكيف يعالج هانسون هذه المشكلة إذن من ثنايا منظوره الخاص ؟

يتصور هانسون حل المشكلة من خلال الأشكال الجشطالية المتعددة التي يقدمها لتوضيح تفسيره الجئيد لمعنى المشاهدة وهو مشاهدة الشئ " كما لو كان كسذا " Seeing- as ، و فسيره المسألة وهي ما يذهب اليه كارل كوردج في كتابه "تبرير التغير العلمي " ونتفق معه فيها .

والواقع فإن كوردج يتساعل : ما الذي يمكن ان تقدمه أمثلة الجشطات للعلم؟ ويسرى أننا قد ننفق على ان أمثلة الجشطات تقدم لنا نماذج جيدة للمشاهدة ، وأختلاف مساهم مشاهد من ملاحظ الى آخر ، ولكن قد نظل على حالتنا من الشك في ان الملاحظات الملائمة والهامة بالنسبة للعلم والنظريات العلمية هي من هذا النمط . لكن هانسون يريسد ببراعته الفلسفية ودقته الرياضية وقوة براهينه ان ينتزع الشك من نفوسنا ، مؤكدا أن "معنى مشاهدة الشئ كما لو كان كذا " مماثل تماماً لأمثلته الجشطالتية ، التي يسسرى ان العلم عبر تاريخه الطويل تقدم من خلالها . والأكثر أهمية مسسن كل هذا ، مسا

يريد أن يذهب إليه هانسون من أن هذا المعنى الجديد كان أكثر أهمية من المسلاحظات المحايدة Neutral observations لفهم التغيير العلمي Change

هناك اذن معنيان لكلمة "يشاهد" esse المعنى الأول عرف منذ بدايسة العصر الحديث بالموضوعية objectivity التي تعني تركيز الانتباه على كل جوانب الظاهرة ، وتمييز أوجه الاتفاق والاختلاف فيها ، وتمييز عناصرها بدقة ، والعناية بتدوين التفاصيل المشاهدة فحسب دون تدخل الذات في عملية الملاحظة ذاتها . والمشاهدة بهذا المعنى يطلق عليها هانسون المشاهدة و المحايدة » Neutral ، حيث يرى العلماء بمقتضى هذا المعنى و نفس الشيء » . أما المعنى الثاني فبمسوجبه لا يشاهد العلماء نفس الشيء . إنهم يشاهدون الظواهر الخارجية من خلال الذات ، يشاهد العلماء بلغة علم النفس عفرغون تأويلاتهم الداخلية والخاصة على الأشياء . فكأن المعنى الموضوعي هوما يمكن أن نطلق عليه مصطلح و التأويل » التأويل » المواجدة موقف كوردج تفصيلاً فيما يتعلق بهذا .

إن « هانسون » يتفق مع « كون » في أنه بالمعنى الثاني فحسب نستطيع التوصل لمعطيات علمية (٢) Scientific data يتم بناء عليها تركيب نظريات علمية جديدة . وهنا يمكن القول بأن كبلر وتيكوبراهي لم يبدءا بحثيهما من نفس المعطيات ، وإنها لم يقوما بإجراء نفس الملاحظات ، ولم يشاهدا نفس الشيء(٧) .

ومن ثم فإنه بالمعنى الثاني لكلمة «يشاهد» وفقاً لرأي هانسون ، فإن كبلر وتيكوبراهي وهما على قمة الجبل شاهدا أشياء مختلفة في الشروق لحظة بزوغ الفجر . ولكن كيف هذا ؟ القاعدة الأساسية التي يستند إليها هانسون في هذا الرأي تبدأ من قول «كون» : « إن الممارسة العملية في عوالم مختلفة بالنسبة للاثنين جعلتها يشاهدان أشياء مختلفة حينها ينظران من نفس النقطة وفي نفس الاتجاه ه(^^)، وهذا ما جعل هانسون يؤكد ابتداء من هذا الرأي « أن وضع كبلر وتيكوبراهي بالنسبة للشمس كوضعنا تماماً بالنسبة للشكل الآي حينها أرى فيه طائراً ، وترى فيه ظبياً ه(٩).



إننا إذا ناقشنا رأي هانسون لوجدنا ثمة صعوبة متضمنة ، لأن هانسون يقول و أنت وأنا كلانا يشاهد هذا الشكل ، رغم أن كلانا لا يرى طائراً . إذن إذا وضعنا الشمس مكان الشكل السابق - كها يقترح هانسون - فإن كلاً من تبكوبراهي وكبلر يشاهدانها . فإذا كانت عائلة هانسون دقيقة فإنها سوف تقف حجر عثرة أمام موقفه الخاص ، لأن هانسون يشير إلى أن هذا هو المعنى الذي يجب بحوجبه يمكن القول بأن تبكوبراهي وكبلر لم يلاحظا نفس الشيء الدني يجب ملاحظه .

لكن يمكن لنا الآن ، ولبعض الوقت ، أن نطرح جانباً كل التساؤ لات المتعلقة بهذه الصعوبة ، ونتقدم إلى الأمام لنفحص حجة هانسون القائلة بأن تيكوبراهي وكبلر شاهدا أشياء مختلفة بالمعنى الذي يهم العلم . فحجة هانسون الأساسية تبدأ من مقدمتين لا تقبلان الجدل وهما كما يرى كوردج :

(٢) ص (كيلر) يشاهد ع، ( الشمس التي يشاهدها كبلر).

 يمكن مراقبة أنها تدور حول الأرض الثابتة . (١١) ومن ثم فإنه سوف يشاهد الشمس متحركة (١١). وهنا يمكن إضافة المقدمة الآتية :

(٣) إذا كنان أي فنرديشناهند ع، إذن فهنويشناهند أن ل، (ع، ). حيث ل، تشير إلى ما هو متحرك Mobile.

إلا أن هذا الموقف يبدو مختلفاً في حالة كبلر وموقفه من الشمس ، لأنه بالنسبة لأي منا ، فإن مشاهدة شمس كبلر (ع) تعني أن الشمس تشاهد بنفس الصورة التي عهدناها عند تيكوبراهي (١٣). والسبب في ذلك أن كبلر يشاهد شمساً ساكنة Static ، بينها تيكوبراهي يشاهد شمساً متحركة (١٤). ومن ثم فإنه حينها يشاهد كبلر الشمس فإنه يشاهد الأفق يدور من حولها ، على حين أنه حينها يشاهد تيكوبراهي الشمس فإنه يشاهدها صاعدة أو تشرق (١٥). والتحول من شروق الشمس إلى دوران الأفق عمائل لمثالنا الجشطلتي السابق . وهنا نجد هانسون يضيف المقدمة التالية لتدعيم حجة :

(٤) إذا كان أي فرديشاهد عه إذن فهويشاهد أن له (عم ).

حيث ل، تشير إلى ما هو استاتيكي Static .

من (١)، (٢) يستدل هانسون النتيجة الآتية :

(٥) سيشاهدل، (ع)

(٦) من يشاهد ل, (ع)

إذن كللًا من س ، ص ( أي تيكوبراهي ركبلر ) يعرفان جيداً أن أي شيء ساكن ليس بمتحرك ، وهنا فإن هانسون يستنتج من (٦) أن :

(٧) ص يشاهد- ل, (ع)

ومن (٥) ، (٧) يستنتج أن :

を# を(1)

ولكن ما الذي تخبرنا به النتيجة التي تـوصلنـا إليهـا في (٨) ؟ إنها تقـول لنا ببساطة أن تيكوبراهي وكبلر لم يشـاهدا نفس الشيء . وهنـا يظهـر أمامنـا التساؤ ل

التالي على الفور: هل طريقة الاستدلال التي اننقل بها هانسون من (٥)، (٧) إلى النتيجة (٨) لا يمكن أن توضع موضع التساؤ ل ؟

إن الاستدلال الذي اعتمد عليه هانسون بهذه الصورة بعتمد أساساً على معنى ويشاهد أن »، وهذا المعنى هو ما يريد لنا هانسون أن نسلم به ، وينظر إليه على أنه المعنى الملائم لملاحظات كبلر وتيكوبراهي . ونحن إذا سلمنا مؤقتاً بموقف هانسون هذا ، فإن هناك أشياء أخرى تتضمنها حجة هانسون ، حيث لم يعد معنى هانسون هذا ، فإن هناك أشياء أخرى تتضمنها حجة هانسون ، حيث لم يعد معنى ويشاهد » المعنى المحايد . أو حتى المعنى الذي قصد إليه هانسون . هاماً وملائماً بالنسبة لملاحظات تيكوبراهي وكبلر . والسبب في هذا يرجع بالضرورة إلى أن الاختلافات فيها يشاهداه تقترب إلى حد كبير من الاختلافات بين ما هو متعلق باعتبار الأرض هي المركز Geocentric وهذا هو الاختلاف الأساسي والعميق بين باعتبار الأرض هي المركز كل . وهذا هو الاختلاف الأساسي والعميق بين النظريات الفبزيائية لكل من تيكوبراهي وكبلر . ونحن إذا أردنا أن نتقدم أكثر لمعرفة تفاصيل حجة هانسون فإننا سنقع في متاهة الأغاليط ، لأن هانسون بطريقة ضمنية يستخدم العبارة « يشاهد أن » لتعني أحد أمرين . الأول ، « يعرف ضمنية يستخدم العبارة « يعتقد أن » لتعني أحد أمرين . الأول ، « يعرف فان حجة هانسون غير مقبولة .

# الحالة الأولى: « يشاهدأن » تعنى « يعرف أن » :

في الحالة التي يستخدم فيها « يشاهد أن » لتعني « يعرف أن »، نجد أن حجة هانسون وإن بدت صحيحة ، إلا أنها تفضي إلى نتائج غامضة ، ويرجع سبب الغموض إلى أن المقدمات التي بدأ منها حجته هي في حد ذاتها كاذبة . لأنه من (٥) والفرض القائل بأننا نأخذ « يشاهد أن » لتعني « يعرف أن » نستدل النتيجة التالية :

# (٩) سيعرف أن ل، (ع، )

والآن فنحن نعتـرض على هـذه النتيجة ، لأنـه من البديهي أن مـا هومعـروف إنمـا يكون صـادقاً، فـإذا كـان المـلاحظ س يعـرف أن ل. (ع. )، إذن فيمكننــا أن

نستنتج أن ل. (ع. ) هي الحالة ، وبالتالي تنتج لدينا النتيجة التالية :

(10) (10)

ومن (٧) يمكننا أن نستدل النتيجة :

(۱۱) ~ ل (ع ) .

وحتى نـدلل عـلى صحة رأينـا فإننـا سـوف نـوضـح أن النتيجـة (٨) تنتـج من (١٠)، (١١)معاً .

إننا إذا وضعنا في اعتبارنا أننا بحاجة إلى النتيجة (١٠) لنجعل نتيجة هانسون صحيحة ، وأن (١٠) أمكن الحصول عليها فعلاً من مجرد الافتراض القائل بأن ويشاهد أن و تعني و يعرف أن و ، فإن (١٠) تصبح نتيجة غريبة ، وبالتالي تصبح نظرية تيكوبراهي كاذبة ، لأنه كان مخطئاً في تحديد مكانة الشمس ووضعها في النظام الشمسي. لقد أخطأ إذن رجم رأيه القائل بأن الشمس متحركة . فإما أن نتمسك بالنتيجة (١٠) أو لا نتمسك . فإذا تمسكنا بها فسوف نتوقف عن قبول الفكرة الواسعة الانتشار والمعروفة عن تيكوبراهي بأنه كمان مخطئاً في تفكيره بأن الشمس تدور حول الأرض . ومن ناحية أخرى فنحن إذا توقفنا عن قبول النتيجة (١٠) فإننا سنكون مجبرين على التخلي إما عن المقدمة (١) أو المقدمة ورسم لأنها المقدمتين اللتان تتضمنان (١٠)، حيث أنه لا يمكننا من الناحية المنطقية أن نتمسك بالمقدمتين(١)، (٣) ثم ننكرر (١٠)، وبطبيعة الحال فإن انكار صدق المقدمة (١) يقترب من القول بأن تيكوبراهي لم يشاهد الشمس التي شاهدها ، التي يقدمها هانسون سوف ترفض إذا أنكرنا (١٠).

لقد حاول هانسون أن يدعم موقف من خلال نظرته الفلسفية لعملية الادراك ذاتها والمعطيات الحسية Sense - data إذا أخذنا في اعتبارنا مذهبه الخاص حول « مشاهدة أن » التي هي بالنسبة له تلقي ظلالاً من المعرفة على مشاهدتنا (١٨٠)، وعلى اعتبار أن هذا المذهب يمثل الأساس المنطقي للعناصر التي تربط بين الملاحظ ومعرفتنا (١٩٠).

لكن دانيال (٢٠) وسيلرز (٢٠) ناقشا المسألة وأثارا بعض الجدال حول المعنى الذي ذهب إليه هانسون فيها يتعلق بالمعطيات الحسية ، فكلاهما يؤكد أن فهم هانسون للمعطيات الحسية ودورها يشير إلى أن الأشياء المألوفة والتي نسميها ومعيطيات حسية » لا تضمن لننا أن الشخص الذي يشاهدها سوف يعرف» أو «سوف يشاهد» إن لها نفس الصفات أو الخصائص التي هي لشيء جزىء بالذات . فعل سبيل المثال ، نجد « دانيال » يرى أن الشخص يمكنه أن يظل على حالة مشاهدته للأنماط المالوفة للمعطيات الحسية ، ومع ذلك لا يخطىء في لونها وشكلها . الخ (٢٢٠) . وهذه الحجة التي يقدمها لنا « دانيال » تستند إلى الحقيقة القائلة بأن « مشاهدة أن » و« معرفة أن » إنما هي في الجزء الأكبر منها المحقومية المائل مفهومية المائلة مشاهدة أن » وه معرفة أن » إنما هو مصباح بدون « مشاهدة أن » في المناهدة أن يست كذلك ، لأنه يمكنني أن أشاهد أن شيئاً ما هو مصباح بدون « مشاهدة أن يشاهدان شيئاً ما هو مصباح بدون « مشاهدان يشاهدان شيئاً ما هو مصباح بدون ان يعرف أنه مصباح .

من هنا نجد أن موقف هانسون حتى إذا نظرنا إليه من خلال المعنى القائل بأن « يشاهد أن » تعني « يعرف أن » يفشل تماماً في تدعيم الحجة السابقة التي ساقها في برهانه حوَّل طبيعة المعنى الخاص الذي أراد أن يثبته للملاحظة .

الحالة الثانية : ﴿ يشاهد أن ﴾ تمني ﴿ يعتقد أن ﴾ :

إننا إذا ما فحصنا موقف ( هانسون ) إزاء هذا المعنى لوجدنا أيضاً أن حجته الأساسية تنطوي على أغاليط . فمن النظر في برهان هانسون السابق نجد أن المقدمتين (٥) ، (٧) تتحولان إلى المقدمتين الآتيتين :

لكن إذا أردنا أن ننتهي إلى النتيجة (٨) في البسرهان السابق ، من (١٢) ، (١٣) لكان الاستنتاج غير صحيح ، لأن (س) يعتقد أن (ل، ) أساسية بالنسبة

لـ (ع، )، وكـ ذلك ( ص ) يعتقـ د أن (  $\sim$  ل، ) بالنسبـ ة لـ ( ع $_{\rm r}$  )، وهذا بـ طبيعة الحال لا يتضمن النتيجة (٨) في البرهان السابق .

وفضلًا عن ذلك فإن المقدمتين (٣)، (٤) تصبحان غير معقولتين ، لأنها إذا كانتا صادقتين فإنهما حتماً تفضيان إلى نتائسج شاذة وغير متسقة Inconsistent مع بقية حجة هانسون . لأنه إذا كانت المقدمة (٣) صادقة فإنه لن يمكن للملاحظ الأول تيكوبراهي أن يصحح عقلياً اعتقاداته الأساسية حول الشمس التي يشاهدها ، كما أنه سيظل قادراً على رؤيتها . فإذا افترضنا أن تيكوبراهي يشاهد ع، في الزمن ز، ، إذن فإنه بمقتضى وضع و يعتقد أن ، في المقدمة (٣) مكَّان و يشاهَّد أن ، فإن تيكوبراهي في النزمن زر يعتقد أن ل ( ع ) ، أي أن تيكوبراهي في السزمن زر يعتقد أن الشمس متحركة أساساً ، وفي اللحظة النزمنية زب التي تسبق ز، فإن تيكوبراهي يعتقد عقلياً أن  $\sim$  ل، (ع، ) وسوف ينتج عن هـذا أن تيكوبراهي غير قادر على مشاهدة (عر) إذا كانت المقدمة (٣) صادقة : افترض أنه شاهد (عر) فعـلًا في الزمن زر، ، إذن فبمقتضى المقـدمة (٣) سـوف يعتقد أن ل، (ع. )، وهـذا الموقف مخالف لافتراضنا السابق بأنه عقلياً يعتقد أن ~ ل، (ع، ). ومن ثم يصبح الاعتقاد في النتيجتين ل، (ع)، ~ ل، (ع، ) أمراً غيرمقبول من الناحية العقلية ، لأنه لا يمكن للعقبل أن يقبل القضية ونقيضها في الآن عينه . كذلك فإن نتائج مماثلة تنتج من النظر في المقدمة (٤). لـذلك فإنه من المستحيل أن نقول بطريقة عقلية أن تيكوبراهي يعتقد أو يعلم أن الشمس التي شاهدها من قبل ليست متحركة إذا كان لا زال قادراً على رؤ يتها حيث أن هذا القول يمثل تناقضاً منطقياً واضحاً . لكن قد يعترض هانسون على هذا الرأي ، وقد يشير إلى أن الاعتقادات العلمية تعبر عن الروابط المعتقدة التي تقوم بين أمور السواقع - Matters of - fact . وحقيقة لقد لاحظ هانسون بجدارة أن و الاختلاف ليس حول ما تكون عليه الوقائع ذاتها ، وإنما حول كيف تتشابك الوقائع معاً ١(٢٣).

إلا أنه حتى مع اعتبار هذا الرأي الأخير الذي يقدمه هانسون هاماً ، فإن وجهة نظره سوف تظل مليئة بالصعوبات ، ولن تسمح للعلماء بمراجعة الروابط التي يعتقدونها بين معطيات الخبرة . لأنه من المستحيل بالنسبة لتيكوبراهي أن

يعتقد بطريقة عقلية أن الشمس التي استمري مداه بدر الفاصل المرمني النواقع الين (زوال ) ليست منحركة الفإذا كان تدر المي المنتد أن الن المنتد أنه وعلى المنتد أنه وعلى المنتد أنه وعلى إذا فلمنذا أنه الله والمنتد الله على المنتد المنتد المنتد الته المنتد الله والمنتد الله المنتد الله والمنتد الله والمنتد الله والمنتد المنتد المنتد والمنتد والمنتد والمنتد والمنتد والمنتد والمنتد المنتد المنتد المنتد المنتد والمنتد والمنتد والمنتد المنتد ا

اي أن العائد بيداً ملاحظاته من منطلق محد لتحفق فكرة معينه ندرا ، رمن بم فإسسه بمكسن اقول بان العلماء على اختلاعهم يشاهبون أشياء محتلفه لأنهم يعلمون اخريات محتلفة ، والأبه ما كان ليم ان بالحظوا ما لاحظواه ما لم بكن لديهم ازاء يعلمونها ، وهادسون يعلن عن ادنا افرأي في صورة استدلال استباطي تراجعي Retroductive inferance فسهذا اندوع مسن الاستدلال على ما يرى كوردج هام ومركزي بالنسلة للعلم ، وهو بتخذ الصورة الآتية (٢٠١):

لوحظت ظاهرة ما مثيرة ولتكن هـــ

هـ يمكن التعبير عنها كظاهرة موجودة في الواقع اذا كانت ط صادفه هناك سبب الاعتقاد ان ط صادفة .

## مراجع الفصل الثاني

• راجع في أصول هذا الموقف تفصيلاً ما ذهب البه كوردج في كتابه .

Kordig, C,R., The Justfiction of Scientific Change, 1971, PP. 3-7.

(١) رشباخ ، نشأة الفلسفة العلمية ، ص ٩٦

(2) Hanson, N.R., op. cit, p. 5, 7, 8, 18, 20.

(3) Ibid. P 8., 18.

(4) Ibid, p. 182, note 6.

(5) Ibid, pp., 8 - 18.

(6) Ibid, pp. 4 - 5, 17

وأيضاً: . Kuhn, T.S., The Structure of Scientific Revolutions, P. 134.

(7) Hanson, N. R., op. cit., P. 5.

(8) Kuhn, T.S., op. cit., P. 149.

(9) Hanson, N.R., op. cit, pp.20 -21, 22 -23, 29 -30, 58 -59, 97.

(11) Ibid, p23.

(12) Ibid, pp. 17, 23 - 24, 182.

(13) Ibid, P.23.

(14) ibid, pp. 17, 23 -24, 182.

(15) Ibid, pp.23, 182.

(16) Ibid, pp.18, 20 - 22.

(17) lbid, pp.23 -24.

(18) Ibid, P.22.

(19) lbid, P.20.

- (20) Daniels, C.B., «Colors and Sensations: or How to Define a Pain Ostensively » American Philosophical Qauarterly, 4 (1967), pp.231 -237.
- (21) Sellars, W., « Empiricism and the Philosophy of Mind » in Science, Perception and Reality, Routledge and Kegan Paul, London, 1963, pp. 127 196.

(22) Daniels, C.B., op. cit, pp.4 -5.

(23) Hanson, N.R., op. cit, P. 113.

(24) (bid, P.86.

وراجع ايضاً كوردج المرجع السابق .

النصوص الواردة في هذا السياق مقتيسة عن كوردج رغم أن كتاب هانسون الأساسي بعنـــوان "أنمــاط الكشف " بين أيدينا وسنقدم له ترجمة متكاملة .

الفعيس الشالث

# فكرة النموذج الكوني وتحولات البحشطلت داخس النظرية العلمية

- ـ فكرة النموذج الكوني
- ـ الجانب الميتافيزيقي لفكرة النموذج
- ـ الكشف العلمي والتحول الجشطلتي
  - ـ الإختبار من خلال العلم السوي

لقد كتب «كون » في (تركيب الثورات العلمية) يصف لنا ما يحدث داخل العلم قائلاً: «إن العلماء خلال الثورات العلمية يشاهدون See أشياء جديدة وغتلفة حين ينظرون بالآلات المألوفة من نفس الأماكن التي نظروا منها من قبل ، والسبب في ذلك أن تغيرات النموذج Paradigm تجعل العلماء فعلاً يشاهدون عالم أبحاثهم الخاصة بطريقة مختلفة تماماً عن ذلك العالم الذي كانوا ينتمون إليه من قبل «(١).

إن هذه العبارة تلخص لنا مضمون ما يريد « كون » أن يذهب إليه في

« تركيب الثورات العلمية »، فهي من جانب تشير صراحة إلى أن رؤيتنا للأشياء تخلف ، أو هي تتغير ، حيث نكتشف علاقات جديدة بين الأشياء لم نكن نألفها من قبل . ومن جانب آخر فإن هذه الرؤية الجديدة والمختلفة لا تكون إلا من خلال نموذج جديد New Paradigm يجعل العالم Scientist لأشياء التي سبق أن شاهدها وفسرها تفسيراً معيناً - تفسيراً جديداً خالفاً لذلك التفسير الذي كان يتبناه فيها مضى وفق النموذج القديم؛ ولذا فإن قضية التفسير هنا مرتبطة أشد الأرتباط بالإدراك ، ولا تكون الرؤية الجديدة للأشياء كذلك إلا من خلال نموذج المطروحة في كتاب «كون »، تشير بوضوح شديد إلى أن العلم قبل أن يحدث التغير هو ما يطلق عليه في كتاب «كون »، تشير بوضوح شديد إلى أن العلم قبل التغير هو ما يطلق عليه كون « العلم السوي »» Science شديد أن علم ما بعد التغير فهو ما يطلق عليه « العلم السوي » Extraordinary Science أو العلم الشوري Revolutionary أما علم الشوري Extraordinary Science عليه ونحن بصدد الخديث عن كون ، وسوف نبدأ مناقشتنا لها بفكرة النموذج باعتبارها الفكرة المحورية .

# فكرة التُموذج الكُوني:

رغم أن فكرة النموذج عند « كُون » من أهم الأفكار التي تضمنها « تركيب الثورات العلمية » ؛ إلا أن الفكرة ذاتها على درجة عالية من الغموض ؛ ولذا فإننا نفضل أن نبدأ بعرض الفكرة كما يفهمها كون ذاته ، ثم نبين مواضع الغموض .

يتصور « كُون » أن العلم في فترة من الفترات يحقق ارتباطاً كلياً بين نظرياته المختلفة ؛ بمعنى أن هذه النظريات تؤلف كلاً متماسكاً هو ما نطلق عليه مصطلح النموذج Paradigm . والعلماء في هذه الفترة يسيرون في أبحاثهم العلمية وفق هذا النموذج ويعملون من خلاله ؛ إلا أنه يحدث أثناء وجود هذا النموذج ، والتزام العلماء به ، أن يأتي أحد العلماء ويضع يديه بطريقة أو بأخرى على كشف علمي العلماء به ، أن يأتي أحد العلماء ويضع يديه بطريقة أو بأخرى على كشف علمي فعلاً ، فتتغير نظريات العلماء المعمول بها في ظل النموذج السائد ، لتحل مكانها فعلاً ، فتتغير نظريات العلماء المعمول بها في ظل النموذج السائد ، لتحل مكانها

نظريات جديدة ترتبت على الكشف الجديد ، ويبدأ العلم مسيرته مرة أخرى وفق أفكار وآراء جديدة من خلال نموذج جديد نخالف تماماً للنموذج الذي ألفه العلماء فيها مضى . والعلم في الفترة التي يسود فيها النموذج القديم هو ما يطلق عليه كون و العلم السوي ». أما العلم الذي توصلنا إليه بعد الكشف العلمي فهو و العلم الثوري » أو و الشاذ » Abnormal ، وهو ثوري أو شاذ ، لأنه خرج على المتعارف عليه في ضوء النموذج السائد . هذه الفكرة التي يقدمها لنا كُون يمكن أن يصورها لنا

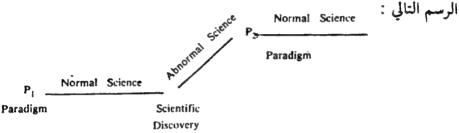

لكن إذا كانت فكرة النموذج التي يقدمها « كُون » على هذا النحو جديدة ومبتكرة، فإنه ينبغي أن نشير إلى الغموض الذي اكتنف الفكرة ، لأن ، «كُون» لم يقدم الفكرة من خلال مفهوم واحد ، وإنما أشار في مواضع متعددة من أول صفحات مؤلفه ، وحتى نهايتها إلى مفاهيم متعددة ، بل وتعريفات مختلفة أشد الاختلاف لفكرة النموذج ، مما أدى إلى كثير من الخلط والغموض ، ويمكن لنا أن نصنف المعاني التي وضعها كون لفكرة النموذج في التصنيفات الرئيسية الآتية :

### الجانب الميتافيزيقي لفكرة النموذج:

ربط كون فكرة النموذج بالجوانب الميتافيزيقية في أكثر من موضع ، وهذا ما تشير إليه نصوصه المختلفة ، وبذا يشير إلى أهيمة بحث الجانب الميتافيـزيقي . ويتمثل هذا فيها يلي من الأفكار :

١ - الربط بين فكرة النموذج والإعتقاد. يقول كون ( لا يمكن لأي جماعة علمية أن تمارس عملها بدون أن تكون لديها مجموعة معينة من الإعتقادات (١)، وهذا يعني أن العلماء يضعون في اعتبارهم أفكار النموذج المسبقة ، كما أن اعتقادهم في نظريات وآراء معينة يوجه عملهم ونشاطهم العلمي أثناء الممارسة

العلمية ذاتها .

Y - الربط بين فكرة النموذج والأسطورة Myth. حيث يؤكد كون إنه « إذا كانت الإعتقادات القديمة يمكن أن نطلق عليها أساطير، إذن فإنه يمكن أن تنتج الأساطير بنفس المناهج وتؤدي إلى نفس الأسباب التي تفضي إلى المعرفة العلمية في عالم اليوم . ومن ناحية أخرى فإنه إذا كان من الممكن أن تسمى علماً، إذن فالعلم يتضمن معتقدات لا متسقة مع ما نعلمه اليوم »(٣). وعلى هذا فإنه إذا طرحت هذه البدائل أمام التاريخي فإنه يختار البديل الأخير من بينها أي أن العلم يتضمن معتقدات لا متسقة مع ما نعلمه اليوم ، فالنظريات القديمة ليست غير علمية من حيث المبدأ ، وإنما هي نظريات غنية بالأفكار والآراء التي تطلعنا على الكثير .

" وفي موضع ثالث يربط بين النموذج والتأملات المتافيزيقية الناجحة Successful Metaphysical Speculations بقوله « في المراحل الأولى لتطور أي علم فإن الأشخاص المختلفين يبواجهون نفس مجال الظواهر ولكن ليس نفس الظواهر الخاصة وهم يصفونها ويؤ ولونها بطرق مختلفة . وما هو مدهش وفريد بالنسبة لما نطلق عليه علم هو أن الاختلافات المؤقتة لا بد وأن تختفي . . . ولنقبل غوذجاً مُعيناً فلا بد أن تبدو النظرية أفضل من منافساتها ، والنظرية هنا لا تحتاج إلى تفسير كل الوقائع التي تواجهها «(1) ، وفي موضع آخر يقول : « وكما تتغير المشكلات ، كذلك تتغير المقاييس التي تميز الحل العلمي الحقيقي من مجرد التأمل الميتافيزيقي أو اللعبة الرياضية »(٩) .

لنموذج مبدأ منظم يحكم عملية الإدراك . يقول كون وإذا قمنا بإجراء عملية مسح للتجارب الغزيرة في التراث والتي استمدت منها هذه الأمثلة فإن المرء سوف يتبين على الفور أن النموذج مبدءاً منظماً يحكم عملية الإدراك "(٢)، ولهذا فإن «والنماذج تحدد لنا قطاعات واسعة من الخبرة "(٧).

من هذه النصوص التي يقدمها لنا كون يتضح لنا ثمة أمور هامة ، فمن جانب نجد أن العمل العلمي المتواصل للعلماء تجكمه مجموعة من الاعتقادات التي

يؤمن بها هؤلاء ، ذلك أل دول يضع في عنبان فحره مجتمع العلمي الذي يُعد بمثابة الاطار المنظم لنشاط العلماء ومجمع أبحاثهم . وهذ المجتمع يترك العنان لكل عالم الحي يفكر فيها يريد، ويكتب ما يريد في الوقت الذي يريد وفق ما يعتقـد . وبطبيعـة الحال فـإن اعتقادات العلماء أو المكـونات الما ورائيـة في بنيـة تفكيرهم متباينة أشد التباين ، وهذا ينعكس على اهتماماتهم ، فمنهم من يلعب الفن دوراً بارزاً في تشكيل مكوناته العقلية ، أو من تكون له اهتمامات بالبيولوجيا مثلًا وهو في الأصل رياضي ، وهكذا نجد أن نشاط العلماء يحكمه عنصر التباين والاختلاف ، وهم بطبيعة الحال أيضاً يتبادلون الآراء فتلتقي فكرة من هنا مع فكرة من هناك لتؤلف فكرة جديدة لم تخطر على بال صاحبها أصلًا . ولكن من الجانب الآخر فإن كون يرى أن اعتقادات العلماء أسطورية المصدر ، وأنها صدرت عن الأساطير، فلكل منا خبرته الخياصة من الروايات والأسباطير الخرانية التي استمع إليها في طفولته ، وهذه الأساطير تظل في الوجدان مهم كانت خرافية ، ومن ثم تلعب دوراً حيوياً في تشكيل اعتقاداتنا . ولهذا السبب فإننا حين نرى الأشياء في العالم الخارجي إنما نراها وفق رغبتنا واعتقادنا ، وهذا ما يفسر لنا سر الاختلاف بين شخص وآخر في تفسير ظاهرة تعرض عليهما ، فنحن حين نشاهد الطاهرة ونحاول تفسيرها إنما نطلق العنان لعقلنا لكي يجول في خلفياتنا العلمية لينتهي إلى تفسير معين . وتظل هذه النظرة تحكمنا حتى يأتي كشف علمي جديد فتنقلب الأمور رأساً على عقب ويبدد ما كنا نعتقده ، ويستحدث النموذج الجديد الذي في إطاره إذا ما نظرنا للأشياء مرة أخرى من نفس المواضع التي ألفنا النظر منها فيها مضى ، وجدنا أن الأشياء بدت لنا مختلفة لأننا أصبحنا نؤمن أو نعتقد في مبدأ جديد يحدد إدراكنا لم نراه . فكأن النموذج بهذا المعنى يفرض علينا رؤية معينة للأشياء ، ويحدد لنا نطاق الخبرة .

## الكشف العلمي والتحول الجشطلتي:

ويمكن أن نتبيَّن أهمية هذه الفكرة من خلال أمثلة كون المتعددة ، فهو يؤكد أن اكتشاف « هيرشــل » Herschel ـ عــالم الفلك في القــرن المــاضي ــ لكــوكب أورانيــوس Uranus يقوم مثــالاً واضحاً عــلى وجود جسم فلكي شــوهد بــطريقــة

ختلفة (^). ويعتقد أيضاً أن هذا الكشف يعد مثالاً أولياً لتحول عبال الرؤية البصرية Field of Vision عند العلهاء ، وهو مماثل تماماً للتحول الجشطلتي Gestalt Switch ويقدم كون البينة الآتية دليلاً على نتيجة : على الأقل في سبعة عشر مناسبة مختلفة بين الأعوام • ١٦٩١ ـ ١٧٨١ شاهد الملاحظون الأوربيون و كوكباً في مواضع نفترض نحن الآن أنها لا بد وقد كانت مشغولة في وقت ما بأورانيوس (١٠٠)، ولكن و واحداً من أبرع الملاحظين من بين هؤلاء جميعاً شاهد الكوكب فعلاً في أربع ليالي متتابعة (١٠٠)، ولقد لاحظ هيرشل نفس الشيء ، ولكن بعد عناء البحث و أعلن أنه شاهد مذنباً وجد فيه هذا المذنب ربما كان لاكسل العكوك . من هذه البينة ينتهي كُون إلى النتيجة الآتية : وحينها قبل هذا الاقتراح لكوك . من هذه البينة ينتهي كُون إلى النتيجة الآتية : وحينها قبل هذا الاقتراح لكوك . من هذه البينة ينتهي كون إلى النتيجة الآتية : وحينها قبل هذا الاقتراح العالم بالنسبة للفلكي المحترف ، والجسم الذي تحت ملاحظته قد شوهد بطريقة ختلفة لمدة قرن من الزمان (١٠٠١).

هذه الآراء التي يقدمها كُون وغيرها من الأمثلة (١٣٠) يريد أن يثبت من خلالها أن التحولات التي تحدث في مجال الرؤية البصرية هي التي تجعل العلماء يشاهدون ما هو جديد في عالم الملاحظة الكبير، على اعتبار أن الجانب التفسيري للملاحظة يتخذ طابعاً ديناميكياً Daynamic. لكن هناك ثمة مجموعة من الملاحظات علينا أن نشتها على موقف كُون وهي :

الملاحظة الأولى: أن مسألة البينة التاريخية لإكتشاف الكوكب أورانيوس كها يزعم كُون هي حالة لنموذج الجشطلت وتحولاته ، هذه مسألة مشكوك فيها . ربحا كان من الأفضل أن نقول نفس الرأي بمعنى آخر ، فنقول إن الملاحظات الفلكية التي اعتقدت خطئاً أن ما شاهدته في السهاء كان نجهاً ، بينها هو في الحقيقة كوكب ، وأن الرأي بأن هيرشل لم يعلن أن أورانيوس كان مذنباً إلا بعد العديد من الضمانات (من خلال الرصد المتتابع لمواضع الكوكب) أعلن أنه اكتشف مذنباً جديداً . وهنا فإن إعلان هيرشل لهذا الرأي لم يتم إلا بعد الفحص وأن ما سبقت مشاهدته هو مذنب ، إنما هو شيء الرأي لم يتم إلا بعد الفحص وأن ما سبقت مشاهدته هو مذنب ، إنما هو شيء

نحتلف بكل تأكيد عن مشاهدة شيء ما فعلاً بطريقة مختلفة . ومن ثم فإن ما فعله هيرشل ببساطة هو أنه أعلن أن لديه بعض التبريرات Justifications للاعتقاد مأن ما شوهد كان مذنباً . على هذا النحو فإن هيرشل أعلن بأن لديه بعض ﴿ رِرَاتُ لأن يعتقد بأن ما شاهده يفترض نفس الخصائص التي تفترضها المذنبات ، وأن لاكسل إقترح أن المدار ( من المكن أن يكون لكوكب ) بعد محاولات متعددة مثمرة بذلها ليجعل الحركة الملاحظة ملائمة لمدار مذنب(١٥). لكن كُون لا يقترح علينا أن لاكسل شاهد الآن كـوكباً (١٦٠)، أو أن هـذا الكوكب تم إدراكـه بصورة غتلفة (١٧)، أو أن الخبرة الراهنة أحدثت تحولًا في السرؤ ية (١٨). ولدذا فإن يمكن القول بان لاكسل يعتقد الآن بصورة عقلية Rational أن الحركة الملاحظة كانت حركة كوكب ، بمعنى أن لاكسل يعتقد أن نفس الشيء قد شاهده كل واحد من الملاحظين ، لأنه يفترض خاصية أو صفة أنه كوكباً ، وذلك لاعتقاده أنه يسلك نفس الطرق التي تسلكها الكواكب ، وليس لأن كل واحد إعتقد أن ما شاهده كوكباً ، فقد أخطأ البعض في فكرتهم عن صفات المواضع التي شاهدوها ، وأخطأ بعضهم الآخر حين اعتقد أنه نجم ، لأن الاعتقاد في أنه نجم يختلف تماماً عن مشاهدة أو إدراك أنه نجم فعلاً ، فإذا وكانت هناك أعداداً قليلة من النجوم أضيف إليها الكوكب الجديد في عالم الفلكي المحترف(١٩) بعد قبول إقتراح لاكسل ، كما يذهب كون إلى ذلك ، إذن يجب أن يكون هذا متبوعاً بشيء آخر ، ويستتبع هذا أنه قبل لاكسل لا بد وأن تكون هناك نجوماً أخرى في عـَّالم الفلكي المحترف . ولكن إذا كان هذا صحيحاً فإنه لا يمكن للمرء أن يقول إن الفلكيين قبل لاكسل كانوا مخطئين حول عدد النجوم . ومن جانب آخر فإذا قلنا أنهم كانوا مخطئين ، فإن هذا يعني أن نقـول شيئاً حـول طبيعة وجهـة نظرهم في مقابل وجهة النظر المعروضة \_ وكون لا يرى أنهم كانوا على خطأ \_ والسبب في ذلك أن من وجهة نظر كوُّن أنه كانت توجد حقيقة نجوماً كثيرة العدد في عالمهم(٢٠)، ومن ثم فلم يكن هؤلاء الفلكيون على خطأ ، وفي هذا فإن رأي كُون الخاص ينسحب على العلم الحديث ، ومتطابق معه .

إن موقف كون هذا يفتح الباب لمناقشات وتحديات فلسفية كثيـرة ، رغم ما

يعلنه من أنه ليس مشغولاً بوضع فلسفة وصفية Descriptive للعلم: إنه يريد بساطة أن يقول للعلماء إن ما ينظرون إليه على أنه اعتقادات علمية صحيحة ، هي في الواقع اعتقادات خاطئة من وجهة نظر كوردج وغيره من مؤرخي العلم .

الملاحظات الثانية: أن « كُون» في أحد أمثلته التي يقدمها من خلال استعراضه لمجهودات الكيميائيين يبدي شكوكه حول آراء الكيميائي الفرنسي « بروست » Proust ونظيره « بيرثلوت » Berthollet قائسلاً : « لقد أدعى الأول أن كسل التفاعلات الكيميائية تحدث في ظل وجود نسب ثابتة ، أما الثاني فلم يذهب إلى ذلك . وقد جمع كل منها بعض البينات التجريبية التي تؤيد وجهة نظره . ومع هذا فقد تحدث كل من الرجلين بالضرورة من خلال عمل الآخر . . فبينها شاهد بيرثلوت مركباً مختلف في النسب ، نجد أن بروست شاهد خليطاً فيزياً Physical بيرثلوت مركباً محتله ، وعند هذا الحد فإنه لا التجربة ولا التعريف الاصصلاحي كانا ملائمان . لقد كان الرجلان يقفا عند نقطتي تقاطع تماماً مثلها كان الأمر بالنسبة لجاليليو وأرسطو »(۲۱).

إن موقف « كُون » في هذا النص يتضمن أن هذين الرجلين كان الواحد منهها يتحدث عن الآخر بالضرورة ، وإنها كانا يمثلان غرضين متعارضين . وحقيقة الأمر أنتها كانا يمثلان غرضين متعارضين ، ولم يكن الواحد منها يتحدث من خلال عمل الآخر . ولكن أي ضرورة تلك التي يذهب إليها كُون ؟

لا شك أن الطريقة الميثودولوجية Methodological الستي يعرض من خلالها « كُون » وجهة نظره للإدراك هي التي تفرض علينا قبول نتيجته . فوجهة نظره الحقيقية تتضمن أن « بروست » و« برثلوت » كانا يمثلان غرضين متعارضين ، وأن كلاً منها كان يتحدث بالضرورة عن عمل الآخر ، ولهذا السبب لم يتحكما في تفصيلات المعطى Given الدي شاهداه ، ووفقاً لهذا التغير الجديد فإن عوالم الرؤية بالنسبة لهذين العالمين كانت مختلفة ، كما يشير « كُون » ؛ ومن ثم فالآراء التي أعلناها عن عوالمهم ليست جديدة ولكنها متعارضة الغرض ، وهما حينها أعلنا هذه الآراء فإن كلا منها كان يتحدث حقيقة من خلال عمل الآخر ، ولذا فإنها بالضرورة يمثلان نموذجين مختلفين .

هذه النتيجة الغريبة التي انتهينا إليها ترجع في جزء كبير منها إلى الاستخدام الغريب للكلمات عند « كون » فهي إما كاذبة أو تؤدي إلى سوء فهم ، ويمكن أن نتبين هذا من التقرير الآتي :

(١) بينها شاهد برثلوت مركباً يختلف من حيث النسبة ، فإن بروست شاهد خليطاً فيزيائياً فحسب(٢٣).

ولكن لماذا لا نقرر ببساطة إذن :

(أ) أعتقد برثلوت أن التفاعلات الكيميائية تتضمن المركبات التي يمكن أن تختلف في النسبة ، بينها اعتقد بروست أن التفاعلات الكيميائية تتضمن الخليط الفيزيائي فحسب .

إننا إذا تبنينا (أ) بدلا من (1) فإن هذا يرجع للعالمين أنفسهم ، ولا يرجع إلى طبيعة العلم أو شبه العلم science كل و Qua-science للعالمان فعلاً سيطرة على ما اعتقداه حول ما شاهداه ، على الأقل سيطرة أكثر على ما شاهداه ، وهذا بطبيعة الحال يرجع إلى وجهة النظر الاعتقادية وليس للرؤية .

هكذا تبدو أمامنا آراء كون حول حقيقة الرؤية البصرية في مجال العلم ، وطبيعة إدراك الجزئيات التي يعتبرها العالم بمثابة المعطيات الحقيقية التي ينطلق الكشف العلمي إبتداء منها .

#### الاختبار من خلال العلم السوي :

لكن ما الذي يمكن قوله عن فكرة الاختبار Testing عند كون من خلال العلم السوى Normal Science ؟

إن الاختبارات كما يرى كُون تعد بمثابة موصلات ، إلا أنها ذات نوع خاص ومتميز ، حيث أن نتيجة التحليل تطلعنا على شيء هام بالنسبة لفكرة كُون ، وهو أن ما يختبر إنما هو العالم The SCIENTIST ذاته وليست النظرية The Theory. ولهذا فإن الاختبار في ضوء العلم السوي ليس اختباراً للنظريات ، وإنما هو بالأحرى جزءاً من نشاط حل المعضلات Puzzle Solving Activity، ذلك أن ما

يحكم العلم السوي هو وجود غوذج معين ، أو بمعنى أدق ، العلم السوي محكوم بالنظرية السائدة الصائدة Dominant theory. ونحن نعلم أن النموذج السائد موثوق به ضمناً Implicitly، ولكن قد لا يكون ملائماً للنتائج التجريبية Experimental ضمناً وهنا فإنه قد تحدث مفارقات ، والبحث العادي أو المألوف لنا يقوم على أساس حل هذه المفارقات . كذلك فإننا نلاحظ أن النموذج عند كُون يضع في الحسبان، أو هو يأخذ كضمان ، وجود حل لكل معضلة عن طريق الاختلافات بين النموذج والملاحظات Observations. وبناء على هذا فإنه طالما أن الاختبارات تنفذ من خلال العلم السوي، فإنه يمكن النظر إليها تماماً بصورة مكافئة لنظرة كارل بوبر لاختبار النظرية ؛ ولذا فهي تبدو على أنها اختباراً لمهارة المجرب في حل المعضلات . فإذا كان ناتج الاختبار سالباً Negative فإن النتيجة هنا لا تمثل فشل براعة المجرب وقدرته على الحل . وموقف المجرب في النموذج وقدرته على العمل وتجانسه في هذه الحالة ومن خلال الاخفاقات المتتالية النموذج وقدرته على المكانة التي يحتلها النموذج سوف ترتفع بلا شك ، ومن ثم يثبت النموذج ويحتفظ بقدرته على العمل أمام هذه الصعوبات والاخفاقات المتكررة .

وهمًا تجدر الإشارة إلى فكرة هامة وهي و نشاط حل المعضلات ». ما هي هذه الفكرة ؟وما أهميتها في إطار فلسفة العلم ؟

لقد أثار كُون الفكرة ، ولكنه لم يحدثنا عن تصوره النظري لنشاط حل المعضلات ، واكتفى بتناول الفكرة من خلال فكرته عن الاختبار ليثبت فشل مناهج التحقيق والتكذيب معاً . ونحن نثني عليه اثارته للفكرة ووضعها أمام العقل المفكر ، ولكن حتى نوضح أهمية هذا التصور في ذاته يجدر بنا أن نقدم تحليلاً لفكرة « نشاط حل المعضلات » .

إن ما يلاحظه الباحث في فلسفة العلوم هـ و أن معظم فـ لاسفـة العلم والمؤرخين طرحوا في كتاباتهم التساؤل التالي : ما هو العلم ؟ What is Science . والمؤرخين طرحوا في كتاباتهم المختلفة لم يفطنـوا إلى أن العلم في جوهـ ره نشاط إلا أن ممثلي الاتجاهات العلمية المختلفة لم يفطنـوا إلى أن العلم في جوهـ ره نشاط

يتمثل في حل المشكلات Problem - Solving. كما غاب عن هؤلاء أيضاً أن يميزوا بين أمرين: الأمر الأول، تفسير المعطيات الإمبريقية Explaining Empirical data. فمن والأمر الثاني، حل المشكلات الإمبريقية Solving Empirical Problems. فمن الواضح أن الحديث انصب دائماً على تفسير المعطيات الإمبريقية، ولم يمتد لتناول حل المشكلات الإمبريقية.

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن : ما هي المشكلة الإمبريقية ؟ إنسا نعتقد منذ البداية أنه لا يوجد فارق جوهري بين المشكلات العلمية والمشكلات من الأنواع الأخرى إلا من حيث الدرجة .

إنه إذا كانت المشكلات هي الهدف الرئيسي للفكر العلمي ، فإن النظريات هي النتيجة المرتقبة . وأهمية النظريات Theories من الناحية المعرفية أنها تزودنا بالحلول الكافية للمشكلات : المشكلات تؤلف تساؤلات العلم الرئيسية ، والنظريات هي الحلول أو الاجابات الناتجة عن النساؤلات . كذلك فإن الوظيفة الرئيسية للنظرية تتمثل في حل الغموض ورد اللال انتظام Irregularity إلى الاطراد Uniformity . هذه الوظيفة المزدوجة للنظرية هي ما نعنيه تماماً حين نتحدث عن النظريات كحلول لمشكلات ، وهنا فإن الاختبار الجوهري لأي نظرية يتمثل فيها إذا كانت النظرية تزودنا باجابات مقبولة للمشكلات التي تهتم بها ، أي إذا كانت النظرية تزودنا بحلول لمشكلات هامة .

إن معظم الدراسات التي تعج بها الكتابات المعاصرة في فلسفة العلوم فشلت في إدراك هذا الهدف . كذلك فإن نظرة استعراضية واحدة نمر بها على صفحات التراث في مناهج العلم تكشف لنا أنه لا يوجد أي تفصيل لأنماط المشكلات العلمية هذا من جانب . كها أن فيلسوف العلم عادة ما يسأل نفسه كم عدد الوقائع Facts التي تؤيد النظرية ، ولا يتساءل : إلى أي مدى تكون هذه الوقائع على درجة من الأهمية . إنه بالأحرى يسأل كم عدد المشكلات التي تحلها النظرية ، ولا يتساءل عن مغزى هذه المشكلات وأهميتها. ويترتب على هذا أنه إذا أردنا تقدير أهمية النظريات، فإنه يتعين علينا أن نسأل ما إذا كانت هذه النظريات

تؤلف حلولًا كافية لمشكلات ذات مغزى، بدلًا من أن نسأل عما إذا كانت النظريات صادقة true أو معززة من خلال الأطار العام للابستمولوجيا السائدة.

نعود مرة أخرى إلى نشاط حل المشكلات. لقد أشرنا إلى وجود ما اطلقنا عليه المشكلة الإمبريقية ، ومن السهولة بمكان أن نوضح المشكلات الإمبريقية بالأمثلة أكثر من التعريف. كلنا يلاحظ أن الأجسام تسقط نحو الأرض بانتظام. فإذا سألنا كيف ولماذا تسقط الأجسام، فإننا بذلك نثير مشكلة إمبريقية. مثال آخر، إذا وضعنا كمية بسيطة من الكحول في كوب وتركناه عارياً فإننا نلاحظ اختفاء الكحول من الكوب بعد لحظة، فإذا طلبت تفسيرا لهذه الظاهرة، فإننا بذلك نثير مشكلة إمبريقية أيضاً.

يمكن القول إذن من خلال المثالين السابقين إن أي شيء عن العالم الطبيعي يثير انتباهنا كشيء غريب ، أو كشيء يحتاج إلى تفسير ، فإن هذا الشيء يشكل بالنسبة لنا مشكلة إمبريقية . ولكن لماذا نطلق على ما يثير انتباهنا من ظواهر العالم الطبيعي مصطلح و مشكلة إمبريقية » ؟ .

لا بهك أننا حين ننظر إلى أي شيء في العالم الطبيعي كمشكلة ، فإننا نكون مزودين باعتقاد مسبق عن هذا الشيء ، وعلى هذا فإن تفسيرنا النظري للشيء ، أو المشكلة ، لا بد أن يأتي مصبوغاً بهذا الاعتقاد المسبق ، أي أن النظرية التفسيرية في هذه الحالة و نظرية محملة » .

والمشكلات الإمبريقية يمكن تصنيفها في نوعين : مشكلات من المستوى الأدنى وهي عبارة عن موضوعات تشكل مجال المدراسة في أي علم إمبريقي . ومشكلات من المستوى الأعلى وفيها نحكم بكفاية الحلول بالنسبة للمشكلات الإمبريقية عن طريق دارسة الموضوعات التي تشكل ميدان العلم .

وهنا نلاحظ أنه يوجد وجه شبه وظيفي ظاهر بين الحديث عن المشكلات وحلول المشكلات ، والأكثر من هذا أنه يـوجد وجـه شبه بـين الوقـائع وتفسـير الوقائع . وهذا يفسر لنا حقيقـة الرأي الـذي نذهب إليـه عن طبيعة منـطق حل

المشكلات من خلال تقريرات نطلقها حول منطق التفسير Logic of يمكن Explaination : المشكلات شيء مختلف عن الوقائع ، وحل المشكلات لا يمكن رده لتفسير الوقائع .

بناء على ما سبق يمكن أن غيز ثلاث أغاط مختلفة من المشكلات الإمبريقية :

النمط الأول : مشكلات لم تحل Unsolved Problems وهي تلك المشكلات التي لم تحل حلًا كافياً عن طريق استخدام أي نـظرية . وهـذه المشكلات تزودنا بالاطار العام لمزيد من البحث النظري .

النمط الثاني : مشكلات أمكن حلها Solved Problems حلاً كافياً باستخدام نظرية معينة .

النمط الثالث: مشكلات تنتمي أصلاً لنظرية معينة لم تحل بواسطتها، وأمكن حلها عن طريق نظرية أخرى منافسة لها. والمشكلات من هذا النوع تشكل بينة Evidence تنهض دليلاً قوياً لرفض النظرية التي تنتمي إليها أصلا.

هذه الأنماط الشلائة للمشكلات تزودنا بفكرتين أساسيتين هما: الفكرة الأولى، أن العلامة المميزة للتقدم العلمي تكمن في تحويل المشكلات التي لم تحل بعد، والمشكلات التي تعالجها النظرية المنافسة، إلى مشكلات علولة. والفكرة الثانية، أنه بالنسبة لأي نظرية، بل وكل نظرية، لا بد وأن نسأل كم عدد المشكلات التي حلتها، وكم عدد المشكلات التي واجهت فيها صعوبات مما جعل نظريات أخرى منافسة تستطيع حلها.

إن المشكلات التي لم تحل بعد تشكل حافزاً هاماً للتقدم العلمي Scientific إن المشكلات التي لم تحل بعد تشكل حافزاً هاماً للتقدم العلم يهتم بها كمعضلات تتطلب الحل، وعما لا شك فيه أن تحويل المشكلات التي لم تحل إلى مشكلات محلولة هو الذي يضفي على النظريات أهميتها العلمية . ونحن عادة ما نفترض أن المشكلات غير المحلولة هي بمثابة شرخ في بناء النظرية العلمية ، إلا أنه إذا بحثنا المسألة بصورة دقيقة تبيَّن لنا على الفور

أن معظم المشكلات غير المحلولة يكتنفها الغموض.

وبصفة عامة فإنه يمكن النظر إلى المشكلات التي لم تحل بعد على أنها مشكلات أصيلة ، أما إذا أمكن حلها بواسطة أي نظرية تنتمي إلى ميدان علم معين فإنه ينظر إليها في هذه الحالة على أنها مشكلات بالقوة بدلاً من اعتبارها مشكلات فعلية .

نعود مرة أخرى لنتابع الحديث عن كُون. إنه وفقاً لرأيه فإنه في الوقت الذي يكون لدينا فيه العلم الشاذ Abnormal Science أو العلم الثوري قد يحدث اختبار أصيل للنظريات ، ومن ثم فإن النتيجة السالبة Negative result للاختبار ينظر إليها ليس باعتبارها اخفاق شخصى من قبل المجرب ، وإنما كإخفاق للنظرية وفشل ذريع لأبعادها . أو بمعنى آخر ، فإن الاخفاق الـذي نظر إليه فيها سبق على أنه اخفاق من قبل المجرب قد ينظر إليه في هذه الحالة على إنه اخفاق للنظرية موضع الاختبار .

كذلك فإنه تبعاً لوجهة نظر كُون فإن العلم السوي هو الشرط المألوف للعلم لخلك فإنه تبعاً لوجهة نظر كُون فإن العلم الشاذ فهو شرط غير عادي . وهنا نجد أبن فكرة الاختبار مختلفة في ضوء الحالتين ، لأنه إذا أردنا اختبار القضايا العلمية ،وفق رأي كُون وبوبر،وجدنا بوبر يسرى أن العلماء يضعون القضايا أو الفروض ويختبرونها خطوة خطوة . على حين أن هذا القول بالنسبة لكون يعني فقط وفقط أن العلماء يختبرون حلولهم للمعضلات . وهنا نتساءل : كيف يمكن الدفاع عن النظرية حسب رأي كُون ؟ إنه بلا شك يوجد تضارب في ثنايا رأي كون من المهم أن ننتبه إليه ، إذ أن الشرط الذي ينظر إليه كون على أنه الشرط المألوف Unscientific Condition والدقيق العلم (إذا حصلنا عليه فعلاً)، هذا الشرط ينظر إليه بوبر على أنه شرط غير علمي Unscientific Condition .

وبنفس الصورة نجد أن هناك وجهاً من اللا تماثل Asymmetry عند بوبر بين قابلية التحديب Falsifiability وعدم قابلية التحقيق Scientific generalizations العلمية العلمية عنها في إطار

أفكار بوبر . ونحن نجد نفس اللاتماثل يلعب دوره عند كون في تركيب الثورات العلمية ، وقد أخذ كون هذه الفكرة من بوبر ، لكن كُون أشار بوضوح في مؤلفه إلى رأي بوبر القائل بأنه لا يوجد تحقيق وأن التكذيب هو ما يعنينا(٣٣) ، ولكن ينبغي أن نعلم أن كُون فعل هذا حتى يقضي على فكرة بوبر باعتبارها ليست واقعية ولا تتفق مع أفكاره ، على أساس أنه في مرحلة العلم السوي لا يوجد تكذيب للنظريات العلمية ، بينها في حالة العلم الشاذ فإن البينة التي توضع في الاعتبار على أنها تكذيب للنموذج الذي نألفه ، سوف تؤخذ أيضاً على أنها بينة لتحقيق النموذج الجديد(٢٤).

وما نلاحظه على تركيب الثورات العلمية أن كون لم يقدم لنا أي معيار للتمييز بالنسبة للعلم ، رغم أنه ينحي جانباً معيار قابلية التكذيب الذي قدمه كارل بوبر .

أمر آخر نرى ضرورة الإشارة إليه بالنسبة لكل من بوبر وكُون ، وهو أن كُون ينظر إلى العلم السوي والعلم الشاذ معاً ، فالعلم السوي ( وهو ذلك العلم الذي لا يوجد فيه أي اختبار حقيقي للنظريات ) يعتبره كُون علم أصيل Genuine لا يوجد فيه أي اختبار الحقيقي للنظريات ) Science ، بينها العلم الثوري ( والذي يحدث فيه الاختبار الحقيقي للنظريات ) فهو علم شاذ ، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نصفه بصفة العلم الأصيل . ومن ثم فإن ما ينظر إليه على أنه علم أصيل عند كُون هو علم فحسب عند بوبر ، وما ينظر إليه على أنه علم أصيل عند بوبر هو علم فحسب عند كُون .

كذلك يشير كُون إلى نقطة أخرى هامة فيها يتعلق بالنظريات ، حيث يقول : لقد حدث كثيراً في تاريخ العلم أن وضعت نظرية قبل أن يفشل اختبارها . ولكن ليس قبل أن تبدو كنظرية ملائمة لتأييد حل المعضلات ، ومن ثم فإن الاختبار ليس مهماً بالضرورة .

الواقع أن كُون فهم بوبر بصورة خاطئة هنا ، لأن بوبر يعلق أهمية كبيرة على تمييز النظرية العلمية ، ليس من جهة اختبارها فعلاً وإنما من حيث قابليتها للاختبار هي النظرية الأفضل ، ولذا فإن بوبر يذهب إلى ضرورة أن نعتمد على أن النظرية العلمية الأكثر قابلية

للاختبار لا بد وأن تستخدم بدلاً من النظرية السابقة ، رغم أن النظرية السابقة \_ وهي السائدة \_ لم تفشل اختبارياً بعد .

أما فيها يتعلق بكون النظرية مؤيدة لحل المعضلات، فإن هذه الفكرة في حقيقتها فجة ، لأنه ما دام كُون يصر على أنه توجد مفارقات ومعضلات لم تحل ، فإن الفارق بين التأييد والفشل في التأييد بالنسبة لحل المعضلات إنما هو مجرد فارق في الدرجة . لا بد إذن أن يكون هناك مستوى نقدي حاسم ، ونحن لا نعلم هذا المستوى .

ولكننا نتساءل: لماذا يكون العلم السوي هو جوهر العلم في رأي كُون ؟

إننا حقيقة نعارض فكرة كُون التي يزعم في اطارها أن العلم السوي هو جوهر العلم ، أو هو العلم الأصيل ، ولكننا في نفس الوقت سنفترض مؤقتاً مع كُون أن تاريخ العلم History of Science يسير وفق النمط الكوني Kuhnian Pattern فعلا ، أي أننا سوف نفترض أن هناك فترة طويلة في التاريخ للعلم السوي يحدث أثناءها قطع بسبب العلم الشاذ أو الثوري ، بحيث تبدأ بعدها فترة جديدة من العلم السوي . لماذا إذن يهتم كُون بأن ينسب قيمة عالية للعلم السوي ، على حين ينسب قيمة أقل للعلم الشاذ أو الثوري ؟ إننا نثير هذا التساؤ ل من واقع اعتبارات ثلاثة هامة هي :

أولاً: أن العلم السوي يقارن دائهاً بالعلم الثوري أو الشاذ ، وكُون نفسه يرى أنه من الخطأ أن لا نهتم بالعلم السوي ، رغم أنه يؤكد أن العلم السوي ليس منتجاً ولا يؤدي إلى أفكار جديدة .

ثانياً: إذا كان كُون قد تساءل بأي صورة أو كيفية يتقدم العلم السوي لتبيّن على الفور أن العلم السوي يتقدم عن طريق التراكم. وهنا فإننا نتساءل لماذا حاول كُون أن يطابق أو ينشىء علاقة تطابق ذاتية بين العلم والنظرية ، رغم اعتقاده بالعملية الدينامية التي تكتسب المعرفة بواسطتها ؟

ثالثاً: لماذا لم ينقد كُون العلم السوي ؟ ولماذا سجل اعجابه الشديد به ؟ لماذا فعل

هذا وهو من أعظم فلاسفة العلم ، واكتسب شهرة عالمية بكتاباته عن الثورة الكوبرنيقية وتركيب الثورات العلمية ؟.

هناك إجابة واحدة على هذه التساؤ لات ـ رغم أننا نشك أنها الاجابة الرئيسية ـ وتتمثل فيها يلي : هناك الكثير عن العلم السوي في حياة الإنسان بحيث نستطيع أن نتبينه ، وهذا الكثير يفوق بجراحل ما يمكن أن نقوله عن العلم الثوري أو الشاذ فيها يمكن أن نقوله عن العلم الثوري نادر جداً من وجهة النسظر السيولوجية والميثودولوجية معاً لأن ما يحدث نادراً في حياة الإنسان أقل أهمية مما يحدث طوال الوقت .

لكننا أيضاً لا نعتقد أن هذه الاعتبارات حاسمة بالنسبة لكُون ، بل إننا نشك أن هناك اعتبارات أخرى مختلفة كانت في ذهن كُون حين كتب هذا المؤلف، وقد نأخذ هذه النقطة على أنها مسألة شخصية .

## مراجع الفصل الثالث

- (1) Kuhn, T.S., **The Structure of Scientific Revolutions**, University of Chicago Press, chicago 1962, p110.
- (2) Ibid, p4.
- (3) ibid, p2.
- (4) Ibid, pp.17 18.
- (5) Ibid, p102.
- (6) Ibid, p110.
- (7) Ibid, p128.
- (8) Ibid, pp. 114 115.
- (9) Ibid, p114.
- (10) Ibid, p114.
- (11) Ibid.
- (12) lbid, pp.114 115.
- (13) Ibid, P. 117, 119.
- (14) ibid, p114.
- (15) Ibid, p114.
- (16) Ibid, p114.
- (17) Ibid, p116.
- (18) !bid, P. 110, P. 119.
- (19) Ibid, p114.
- (20) Ibid, P.114 .
- (21) Ibid, P.131 .
- (22) Ibid, P.131 .
- (23) Ibid, P. 145.
- (24) Ibid, p. 146.

وراجع أيضا في تفصيلات هذا الموقف ما ذهب اليه كوردج في تبرير التغير العلمي " رغم أن موقــف كون يختلف بصورة جذرية عما يذهب اليه كوردج .

الفصيس الراسبع

فيراس ونقد التجربيب المعسامِرة

أما فيرابند Feyerabend فقد سجل آرائه في أكثر من موضع من كتاباته (١) ، وحاول من خلال ما دونه أن ينتقد النظريات القديمة أو الكلاسيكية في فلسفة العلم ، وأن يقدم لنا نظرية أخرى بديلة مسنداً إلى التطورات الحديثة في العلوم ، ومستعيناً بالتجارب ونتائجها إلى حد كبير .

يشير فيرابند إلى فشل الاتجاهات الكلاسيكية في معالجة النظريات العلمية والتعبير بصورة واضحة عها يحدث داخل العلم . ومن أهم النظريات التي يشير إليها نظريتين : الأولى يمثلها ارنست نيجل Nagel وهي ما يعرف بنظرية الرد إليها نظريتين : الأولى يمثلها كارل هيمبل Hempel وأوبنهايم Oppenheim وهي ما يعلق على اعتبار أن يطلق عليه نظرية التفسير . يرفض فيرابند النظريات من هذا النوع على اعتبار أن التفسير النظري وفق آراء هؤلاء يتمثل في أن نظرية ما جديدة تصبح كذلك فقط ليس لأنها جاءت بجديد في عالم المعرفة العلمية ، وإنما الجديد يرجع لمعاني الحدود المستخدمة داخل النظرية . وهذا ما يعترض عليه فيرابند لأنه وفقاً لرأيه فإن تقديم نظرية ما جديدة يتضمن تغيرات في النظرة فيها يتعلق بما هو ملاحظ ، وأيضاً بما لم يلاحظ بعد من ملامح العالم ، ويستتبع هذا تغيرات مناظرة في معاني أكثر الحدود المستخدمة في اللغة . وهنا فإن موقف فيرابند يتكون من فكرتين رئيسيتين : أما الفكرة الأولى فتتمثل في أن التأثير الشامل للنظرية العلمية يبدو أعمق بكثير عا

يتصور أصحاب الاتجاهات الكلاسيكية . ووفقاً لهذا فإن النظريات العلمية تعد بمثابة طرقاً في النظر إلى العالم ، وتبني هذه النظريات يؤثر على اعتقاداتنا العامة وتوقعاتنا ، ويؤثر أيضاً على خبراتنا وتصورنا للواقع الخارجي (٢). وأما الفكرة الثانية فتتمثل في أن نظرياتنا قابلة للاختبار ، وأن هذه النظريات ترفض بمجرد ما يتضح أن الاختبار لا يتضمن النتيجة التي نتنباً بها .

ولذا فإننا سوف نناقش هنا المدخل الكلاسيكي من خلال مبدأين: الأول مبدأ فإننا سوف نناقش هنا المدخل الكلاسيكي من خلال مبدأين: الأول مبدأ قابلية الاستنباط كلامتغير -Principle of deducibility لأنه وفقاً لمبدأ قابلية الاستنباط يمكن لنا إنجاز التفسير عن طريق الاستنباط بالمعنى الدقيق، وهذا يفضي بنا إلى القول بأن كل النظريات الناجحة في مجال علمي معين لا بد أن تكون متسقة. وأيضاً فإنه وفقاً لمبدأ المعنى اللامتغير فإن التفسير يجب ألا يغير معاني الحدود الوصفية Descriptive لمبدأ المعنى اللامتغير فإن التفسير يجب ألا يغير معاني الحدود الوصفية عمع المذهب التجريبي .

#### نظرية نيجل وفرضيات التجريبية المعاصرة

تستند نظرية نيجل في الرد إلى افتراضين أساسيين: أما الافتراض الأول في على البيان في الرد إلى افتراضين أساسيين: أما الافتراض الأولى في العلم الثانوي Secondary Science (أي النظام الذي يتم الرد إليه). وهنا نجد نيجل Nagelيقرر أن العلاقة بين هذين العلمين أو النظامين هي علاقة قابلية الاستنباط Relation of في العلمين أو النظامين هي علاقة قابلية الاستنباط deducebility وبكلمات نيجل (٢) ذاته فإن الهدف الأساسي من الرد هو أن نبينً:

## (١) أن قوانين العلم الثانوي هي نتائج منطقية لافتراضات العلم الأولى .

وأما الافتراض الثاني فيهتم بالعلاقة بين معاني الحدود الإبتدائية الوصفية للعلم الثانوي ، ومعاني الحدود الوصفية الإبتدائية للعلم الأولى . ويقرر هذا الافتراض أن معاني حدود العلم الثانوي لا تتأثر بعملية الرد . وهذا الافتراض يعتبر نتيجة مباشرة للافتراض الأول طالما أنه من المفترض أن الاشتقاق لن يؤثر على معاني القضايا المشتقة . يقول نيجل و أنه من الأهمية القصوى ملاحظة أن

التعبيرات الخاصة بعلم ما سوف تفترض معاني مثبتة وذلك عن طريق العمليات الخاصة بها ، ومن ثم فالحدود لها قواعد استعمالها الخاصة سواء أرُدَ هذا العلم إلى نظام آخر أم لم يرد  $x^{(4)}$  وعلى هذا يمكن لنا صياغة افتراض نيجل الثاني كها يلي :

(٢) المعاني لا متغيرة بالاشارة إلى عملية الرد.

ولكن قبل أن غضي في متابعة المدخل الكلاسيكي علينا أن نلقي بعض الضوء على النظرة التي من خلالها استطاع « ارنست نيجل » أن يقدم لنا الافتراضين السابقين .

لقد وردت فكرة نيجل عن الرد لأول مرة في مقال صدر له بعنوان و معنى الرد في العلوم الطبيعية ، ونشر عام ١٩٤٩. وفي هذا المقال يتساءل نيجل : ما هي الشروط الأساسية الواجب توافرها لرد علم ما إلى آخر ؟ في الاجابة على هذا التساؤل يشير نيجل إلى أمرين مرتبطين : الأول ، يتمشل في المسائل العامة أو الأولية بالنسبة للطبيعة الصورية . والشاني ، يهتم بالتساؤل عن الخاصية الإمبريقية . ولذا فهو يقرر منذ البداية أن الاشتقاق يتطلب ضرورة أن تكون المسلمات ، أو الفروض ، لكل العلوم المتضمنة في عملية الرد متاحة أمامنا في صورة قضايا واضحة يفترض أن معانيها مثبتة pixed في حدود الاجراء المعمول به وقواعد الاستعمال المناسبة لكل نظام علمي . وفضلاً عن هذا فإن العبارات أو القضايا في كل علم تندرج في مجموعات بحيث يقوم التصنيف على أساس الوظيفة المفترضة للعبارات ، وهنا يقرر أمرين :

(أ) إذا نظرنا في علم متطور مثل الميكانيكا نجد عادة فئة من القضايا ولتكن T تؤلف النظرية الأساسية للعلم ، وهذه القضايا تعد بمثابة مبادىء التفسير ، كها أنها تؤخذ كمقدمات جزئية في عمليات الاستنباط التي نقوم بها داخل العلم . وينظر لهذه القضايا من الناحية المنطقية على أنها قضايا ابتدائية Primitive بمعنى أنها ليست مشتقة من أي فئة أخرى من القضايا في العلم ذاته .

(ب) والعلم الذي يتحرك من خلال نظرية أساسية يتضمن بطبيعة الحال فئة أخرى من القضايا أو المصادرات المشتقة منطقياً من النظرية الأساسية T.

وقضايا هذه الفئة ذات صورة شرطية ونتائجها تقبل الاشتقاق من النظرية الأساسية T فقط إذا أمكن تأييدها بالافتراضات التي تظهرها على أنها مقدمات ، وهنا نميز بين أمرين :

(١) أنه توجد مجموعة من الافتراضات التي تستعمل كفروض عامة فيها يتعلق بالشروط المختلفة التي يمكن أن تطبق عليها النظرية .

(٢) وتوجد أيضاً مجموعة من الافتراضات التي تفي بالشروط المؤقتة لتطبيق النظرية .

(ج) وعلى هذا فإن كل علم يتضمن فئة كبيرة من القضايا الجزئية التي تشكل الاجراء المتبع في العلم وتصيغ نتائج الملاحظة الملائمة للبحث العلمي . وهذه القضايا سوف تستفيد بطبيعة الحال من القوانين العامة التي لم تتمكن النظرية من تفسيرها . هذه الفئة من القضايا يمكن أن نطلق عليها قضايا الملاحظة ، وهي عادة ما تشير إلى الشروط المؤقتة لتطبيق النظرية ، أو قد تحدد لنا النتائج التي تتنبأ بها النظرية عندما تستخدم مجموعة أخرى من القضايا كشروط مؤقتة ، وهي ما نظلق عليه القضايا المفسرة . ولكن لا يجب أن نفهم من هذا أن هناك تداخلاً بين الفئتين . أضف إلى هذا أن قضايا الملاحظة في كثير من الأحيان تصف لنا نوع الآلات المطلوبة لكي نختبر افتراضات العلم العامة . مثال ذلك إذا استخدمت الافتراضات النيوتونية في دراسة المظواهر السماوية ، فإن التلسكوب مطلوب لاختبار هذه الافتراضات ، ولكن وصف التلسكوب وتفسير الملاحظات التي تأتينا من خلاله يتطلب استخدام تعبيرات تشير إلى أنها تنتمي للبصريات أكثر من الميكانيكا .

كذلك فإنه يمكن تحليل قضايا العلم وفقاً لبناءاتها اللغوية لنكشف عن التعبيرات الأولية ، التي يفترض أن لبعضها معنى ثابت عن طريق العادة أو قواعد الاستعمال ، ويفترض كذلك أن لبعضها الآخر تعبيرات مالوفة في المنطق أو الحساب، إلا أن معظم التعبيرات التي تشير إليها البناءات اللغوية عبارة عن حدود وصفية أو تأليفات من الحدود تشير إلى أشياء إمبريقية. ولكن إذا ما تساءلنا عن كيفية

التمييز بين التعبيرات الوصفية وغيرها من التعبيرات، واجهتنا صعوبات متعددة من الناحية النظرية والعملية .

إن العرض الذي يقدمه ارنست نيجل على هذا النحو ويربط فيه بين مبدأ قابلية الاستقاق والمعنى اللامتغير ، يستند في أساسه إلى فكرة خاطئة عن قابلية الاشتقاق عرضها كارل بوبر في « منطق الكشف العلمي » حيث يقول « إذا كان لدينا نظريتان مختلفتان T, T بحيث أن النظرية 'T هي النظرية المطلوب تفسيرها في النظرية المفسرة Explanans، فإن التفسير يتألف من اشتقاق النظرية T من النظرية T والشروط المؤقتة التي تشكل الميدان 'D الذي تقبل النظرية 'T التطبيق عليه » (°).

وما نلاحظه على مطلب قابلية الاشتقاق الـذي يعرضه بوبـر أنه طبيعي ويتضمن أمرين :

الأول: أن نتائج المفسر T، داخل 'D لا بد وأن تكون متسقة مع النظرية المطلوب تفسيرها 'T.

والثاني: أن الحدود الوصفية لنتائج النظرية T إما أن تتداخل ( بالنسبة لمعانيها ) مع الحدود الوصفية الرئيسية للنظرية 'T، أو أن تكون مرتبطة بها على الأقل من خلال فرض إمبريقي .

ويمكن لنا صياغة مطلب قابلية الاشتقاق بصورة أخرى ، فإذا استخدمنا صياغة كارل هيمبل وأوبنهايم (٦) لهذا المطلب والذي يطلقان عليه علاقة قابلية الاستنباط فإنه يمكن تقرير القضية التالية :

(٣) إن المفسر Explanandum يجب أن يكون نتيجة منطقية للمفسر Explanans. ومن ثم يمكن أن نستنتج القضية الجديدة التالية :

(٤) المعانى لا متغيرة بالاشارة لعملية التفسير.

لقد حاول فيرابند أن يكشف حقيقة التجريبية المعاصرة متمثلة في ارنست نيجل وهيمبل واوبنهايم وآخرين ، فأوضح أن كل ما تضمنته القضية (٤) يتسق

تماماً مع تفكير الوضعية المنطقية في صورتها الأولى خاصة دائرة فيينا ، ولذا فإنه يناقش بعض تصورات الوضعية المنطقية والتطورات التي مرت بها وجعلتها تغير أفكارها في عدة مراحل من تطورها ، ويشير إلى أن التغيرات التي حدثت تنحصر أساساً في جانبين هما : الجانب الأول ، أنه أدخلت بعض الأفكار الجديدة التي تتعلق بالعلاقة بين حدود الملاحظة والحدود النظرية . والجانب الثاني ، أن الافتراضات التي قدمت عن لغة الملاحظة ذاتها قد تعدلت . ولذا فإن التغيرات في الجانبين تتطلب المناقشة .

نحن نعلم أن أوائل الوضعين المناطقة افترضوا أن حدود الملاحظة تشمر إلى الانطباعات الذاتية والاحساسات ، وقد اتبعت النظرية الفيزيائية ـ لوقت ما ـ الفكرة القائلة بأن النظرية العلمية ينبغي أن تستند إلى الخبرة ، وأن المكونات النهائية للخبرة هي الاحساسات والانطباعات والتصورات. ثم جاء السلوكيون وعلقوا أهمية كبىرى على التصورات خاصة فيها يتصل بعملية الاختبار الذاتي المتبادل ، وقد عبر عن هذه النظرية في فترة ما رودلف كارناب ونيراث(٦). وأخيراً رفضت النظرية القائلة بان الخبرة هي ما نشير إليه عادة حينها نحاول تفسير قضايا الملاحظة ، وذلك تحت تأثير كارل بوبر الذي ميَّز بين ﴿ العلم الموضوعي ﴾ ود معرفتنا ،، إنه من الصحيح أننا نصبح على وعي بوقائع الملاحظة حين نتصل بعالم الخبرة ، لكن هذا لا يتضمن تفسير قضايا الملاحظة بحدود الخبرة وحدها ، سواء أكانت هذه الخبرة مفسَّرة بطريقة موضوعية ، أو كملامح للسلوك الموضوعي(٧). مشال ذلك: العبارة وهذا غراب ، هذه العبارة قد يطلقها ملاحظ يشير إلى طائر ماثل أمامه الآن في عالم الملاحظة ، لأن لديه انطباعات واحساسات معينة تجعله يقول عبارته ، ولكننا في نفس الوقت لا نسمح بأن يقول القائل عبارته ما لم تكن لديه تلك الانطباعات والاحساسات. ومن ثم فإن العبارة ليست عن الانطباعات أو الاحساسات وإنما هي عن طائر وهو ليس باحساس أو انطباع . بهذه الطريقة فإن عبارات الملاحظة التي يصدرها ملاحظ علمي إنما هي نتيجة لانطباعاته ، رغم أن مضمون هـ له العبـارات أو محتـواهـا ليس محدداً بالانطباعات وإنما بكائنات موصوفة . ومن ثم فإنه في حالة الفيزياء الكلاسيكية فإن وكل قضية أساسية إما أن تكون بذاتها قضية حول مواضع الأجسام الفيزيائية . . . أو تكون مكافئة لقضية أساسية من هذا النوع » .

وإذا نظر في فكرة الحدود الوصفية عند كارناب في لغته الشيئية -Thing - Lan وإذا نظر في فكرة الحدود لا تشير إلى الخبرة ، وإنما تشير إلى خصائص الأشياء في عالم الملاحظة .

أما ما نطلق عليه المحمولات الملاحظة Observable Predicates فإن كارناب يتصور أنها « محمولات للغة الشيئية ، ويجب تمييزها عن حدود الادراك سواء تم التفسير بطريقة ذاتية أو سلوكية ه(^).

والآن فإنه من الأهمية بمكان أن ندرك أن مثل هذا التحديد لقضايا الملاحظة والذي يتضمنه النص السابق إنما هو تحديداً علياً ، أو إذا أردنا استخدام مصطلح أكثر حداثة فإن هذا التحديد يعد سمة برجماسية (٩) : إن عبارة الملاحظة هنا تتميز عن العبارات الأخرى للنظرية ليس فقط بمحتواها ، وإنما بعلة انتاجها ، أو بالحقيقة القائلة بأن انتاجها يؤيد أنماطاً سلوكية معينة . فالقول بأن عبارة معينة تنتمي للغة ملاحظة معينة ، لا يسمح لنا أن نستدل أي شيء عن مضمونها ، وبصورة خاصة لا يسمح لنا بأن نقوم بأي استدلال يتعلق بنوع الكائنات الموصوفة .

ولكننا نلاحظ أن الشيء الهام في هذه النظرية أن النظرة البرجماسية على هذا النحو تفترض أن الملاحظين يمكن التعامل معهم ، أو معالجتهم كها تعالج الأشياء الفيزيائية ، وهذا أمر عسير إذ أن الملاحظ كإنسان يختلف أشد الاختلاف عن الشيء الفيزيائي أو الآلة ، ولذا لا بد من النظر إليه بطريقة مختلفة . ويستتبع هذا أنه لا يمكن أن ننظر لعبارات الملاحظة على أن معانيها ثابتة ، أو لا متغيرة . فالملاحظين البشريين هم في ذاتهم شيئاً خاصاً ومختلف أشد الاختلاف عن أدوات القياس الفيزيائية ، ولا بد من معالجتهم بصورة مختلفة .

من هذا المنطلق يمكن أن ننقد موقف المذهب التجريبي المعاصر حـول فكرة الاشتقاق بالرد .

إن هدف العلم كما يفترض هؤلاء يتمثل في التفسير والتنبؤ بوقائع واطرادات بحساعدة نظريات أكثر عمومية . فإذا افترضنا أن 'T تمثل مجموع الوقائع والاطرادات المطلوب تفسيرها ، وأن أله هو الميدان الذي من خلاله تفضي ألى تنبؤ ات صحيحة ، وأن T ( التي تعبر عن ميدان DCD) هي النظرية التي تعمل كأساس للتفسير . فإذا اعتبرنا القضية (٣) القائلة بأن المفسر يجب أن يكون نتيجة منطقية للمفسر ، فسوف يكون أمامنا أحد أمرين : الأول إما أن تكون متسقة قوية بصورة كافية بحيث تحتوي أكنتيجة منطقية . والثاني ، أو أن تكون متسقة على الأقل مع أوهنا يمكن أن نقرر القضية الآتية :

(٥) تكون هذه النظريات مسموحاً بها فقط (للتفسير والتنبؤ) في مجال معطيً يحتوي إما النظريات المستخدمة فعلًا في هذا الميدان أو التي تكون متسقة معها على الأقل.

هذا الشرط الذي تعبر عنه القضية (٥) نتيجة مباشرة لنظرية التجريبيين في التفسير والرد . وقد تبنى المدافعون عن النظرية هذا الشرط . لقد تبنى كارل هيمبل في حديثه عن مشكلة التفسير بيان صحة الشرط المشار إليه ، فأوضح في مقالته بعنوان و دراسات في منطق التأييد الله أن كل تقرير للملاحظة لا بد وأن يكون من الناحية المنطقية متفقاً مع فئة كل الفروض التي يؤيدها ، وبصفة خاصة فإن تقارير الملاحظة لا تؤيد أي من الفرضين التي تعارض بعضها . ونحن إذا تبنينا هذا المبدأ فإن النظرية T سوف تكون مؤيدة بالملاحظات المؤيدة لنظرية أخرى أضيق T فقط إذا كانت متفقة مع T . ولكن من الواضح أن القضية (٥) أخرى أضيق تفط إذا كانت متفقة مع T . ولكن من الواضح أن القضية (٥) جعل فيرابند يذهب في مقالة عن مشكلات المذهب التجريبي في عام ١٩٦٥ وهو جعل فيرابند يذهب في مقالة عن مشكلات المذهب التجريبي في عام ١٩٦٥ وهو بصدد تفسير النظريات العلمية إلى القول بأن ما هو مدرك يعتمد على ما هو بوضوح تام أن كل نظرية علمية تفرض خبرتها الخاصة (١٠)، وأن النظريات العلمية ليست سوى طرقاً معينة في النظر للعالم ، وبالتالي فإن تبني هذه النظريات العلمية ليست سوى طرقاً معينة في النظر للعالم ، وبالتالي فإن تبني هذه النظريات يؤثر على معتقداتنا وتوقعاتنا وخبراتنا(١٠).

إلا أن فيرابند يجد أنه إذا أخذنا في الاعتبار « أن نتائج الملاحظة يمكن تقريرها وتحقيقها ـ على الأقل ـ باستقلال عن النظريات المفحوصة ، فإن هذا القول لا يعني شيئاً على الاطلاق ، وإثما هو مجرد تعبير ، ويمكن أن نأخذه بالمعنى الشكلي للكلام عن الاعتقاد العام القائل بأن الخبرة تحتوي مضموناً وقائعياً ، وهذا هو معنى الاستقلال عن النظريات (١٣).

ومع أن فيرابند يزودنا بهذه الفكرة ، إلا أنه يشترك مع كانط في الاعتقاد بأنه لا توجد معطيات بدون تصورات ، وعلى هذا الأساس فقد أخذ ينظر إلى المعطى Given على أنه هو ذاته الأسطورة Myth. والأبعد من ذلك أنه يشير ، مع كانط ، إلى أنه حتى إذا كانت مثل هذه المعطيات موجودة ، فإن « الحدس بدون تصور أعمى ». وهذا يعني أن التصورات إذا كانت فقيرة المضمون فيجب استبعادها ، لأن المضمون هو الذي يضفي عليها أهميتها المعرفية عند اختبار النظريات العلمية (١٤١).

والواقع أن كل هذه الآراء لا تعني أن الملاحظات المحايدة في مجال العلم مستحيلة ، أو أن نتائج الملاحظة لا يمكن تقريرها وتحقيقها باستقلال تام عن النظريات المفحوصة ، لأن اثبات إمكانية الملاحظات المحايدة وإمكانية تقرير نتائج الملاحظة المحققة باستقلال تام عن النظريات المفحوصة ، أمر ضعيف من الناحية المنطقية ، إذا ما قارنا المسألة باثبات أي معطى غير متصور Unconceptualized المنطقية ، إذا ما قارنا المسألة باثبات أي معطى غير متصور للاعتقاد القائل بان الخبرة تحتوي مضموناً وقائعياً ، وذلك كها أشار شيفر مؤخراً (١٠٠٠). ومع هذا فيان شيفر يتفق مع فيرابند في رأيه القائل بأن المعطيات البحتة Pure data أسطورة ، ويشير في نفس الوقت إلى أن اختبار النظريات العلمية لا يعني سبق الافتراض بوجود معطيات غير متصورة ، فالملاحظة في حد ذاتها تصورية -Concep النقرر أن التصورات (أو المقولات) تستخدم لتصنيف الظواهر ، كها أنه لا يعني أيضاً أننا نصيغ الفروض لتوزيع الظواهر في المقولات التي نستخدمها ، فتصحيح الفروض نصيغ الفروض لتوزيع الظواهر في المقولات التي نستخدمها ، فتصحيح الفروض نصيغ الفروض لتوزيع الظواهر في المقولات التي نستخدمها ، فتصحيح الفروض نصيغ الفروض لتوزيع الظواهر في المقولات التي نستخدمها ، فتصحيح الفروض نصيغ الفروض لتوزيع الظواهر في المقولات التي نستخدمها ، فتصحيح الفروض نصيغ الفروض لتوزيع الظواهر في المقولات التي نستخدمها ، فتصحيح الفروض نصيغ الفروض لتوزيع الظواهر في المقولات التي نستخدمها ، فتصحيح الفروض نصية الفروض لتوزيع الظواهر في المقولات التي نستخدمها ، فتصحيح الفروض نصية الفروض لتوزيع الظواهر في المقولات التي نستخدمها ، فتصحيح الفروض نصية الفروض المؤلود المؤلود الملاحظة فحسب .

والذي لا شك فيه أن رأي شيفر هذا موضع اعتراض من جانب فيرابند الذي يعتقد أنه عندما يكون العلماء قد فرغوا تماماً من صياغة نظريات تتعلق بظواهر جزئية ، فإن الملاحظة لا يمكن أن تكون أساساً جيداً ومستقلًا للفصل بين النظريات المختلفة ، ولأنه إذا اقيمت الملاحظات عن طريق تصورات معينة ، فإن العلماء الذين يدافعون عن نظريات متميزة سوف يقومون ببناء ملاحظاتهم بطريقة مختلفة ، ويترتب على هذا أن كل عالم من العلماء سوف يقوم بإجراء ملاحظات معينة تلائم نظريته فحسب .

وإزاء هذا الرد من جانب فيرابند يشعر شيفر بأنه في مأزق ، لأن تمييزه بين المقولات والفروض سوف يقوم دليلاً على مثل هذا الاعتراض (١٦)، فعن طريق استخدام مجموعة واحدة أساسية من المقولات فإن أي عدد من الفروض المتغيرة تمت يمكن صياغته . والنظريات العلمية غالباً ما ينظر إليها على أنها فروض متغيرة تمت صياغتها باستخدام مجموعة أساسية من المقولات ، حسب وجهة نظر شيفر . بالاضافة إلى هذا فإنه مع أن شيفر يعلم تماماً أنه حتى إذا استخدم عالمان نسقين عنلفين ، غير متداخلين ، من المقولات (أي نسقين لا نجد في أحدهما مقولة واحدة متطابقة مع مقولة مناظرة في النسق الآخر) فإن « مقولاتها قد تتطابق في بعض الحدود رغم أنها مجموعتان مختلفتان تماماً (١٧٠). لهذه الأسباب يقرر شيفر أن العلماء الذين يدافعون عن نظريات متغيرة قد يستخدمون نفس الملاحظات التي تلائم اختبار كلا من النظريات المتنافسة ، ويمكن تقديمها كأساس لتقرير أيها أكثر دقة .

لكن فيرابند ينكر صحة التمييز بين أمرين: الأول ، التصورات والتعريفات والصدق التحليلي الذي يحدد لوحة المقولات المستخدمة . والثاني ، الفروض أو الصدق الإمبريقي العام . ويذهب إلى القول بأنه في النظرية العلمية أو اللغة ولعمولي العام من ناحية ، وبين القضايا الإمبريقية العامة (أي الفروض) من الناحية الأخرى . ومع هذا ينكر أنه يمكننا في دراسة أسس رفض أو تعديل Modification النظريات العلمية ، التمييز بين هذين الاعتبارين اللذان يفضيان بنا ببساطة لرفض فرض من بين تلك

الاعتبارات المؤدية لرفض نسق المقولات. ويجد أن النظريات ككل تتألف من نسق من الفروض الإمبريقية ، وأن القضايا التحليلية التي تصيغ التصورات تواجه اختبار الملاحظة Test of Observation كوحدة . كذلك فإنه لا يوجد تمييزاً صحيحاً بين قضايا نظرية من النظريات ، أو بين تلك القضايا التي تصيغ التصورات أو المقولات ، وبين القضايا التي تعبر عن الفروض الإمبريقية .

إن مثل هذه الإجابة من جانب فيرابند تبدو غير مقنعة ، لأننا إذا قارنا موقف فيرابند هذا بموقف « كواين » من حيث التشابه والاختلاف ، وجدنا أن كلاهما ينكر وجود التمييز « تحليلي تركيبي » Analytic - Synthetic ، أو بمعنى أدق ، إنها لا يخدان معاً ذلك التمييز الحاسم . وكها يشير « هارمن » Harmen ، فإن مثل هذا الانكار بالنسبة لكواين يأخذ صورة الرأي القائل بأنه « لا شيء يكون صادقاً تحليلياً ، وأن كل الصدق أو الكذب تركيبي ، وعلى هذا فإن التمييز التحليلي - التركيبي يصبح بلا معنى Meaningless ، لأنه يتحول في نهاية الأمر إلى صدق تحليلي ما النسبة لفيرابند فإن هذا الانكار يأخذ صورة الرأي القائل بإنه « لا شيء يكون صادقاً تركيبياً ، وأن كل الصدق أو الكذب لغوي » ، القائل بإنه « لا شيء يكون صادقاً تركيبياً ، وأن كل الصدق أو الكذب لغوي » ، ومن ثم يكون التمييز التحليلي - التركيبي بلا معنى أيضاً ، لأنه لا يزودنا بمعنى ما ، حيث سيتحول في نهاية الأمر إلى صدق تركيبي الما من الفنه لا يزودنا بمعنى ما ، حيث سيتحول في نهاية الأمر إلى صدق تركيبي الما من . حيث سيتحول في نهاية الأمر إلى صدق تركيبي ما . حيث سيتحول في نهاية الأمر إلى صدق تركيبي ما . حيث سيتحول في نهاية الأمر إلى صدق تركيبي Synthetic truth ، ولأن التمييز و صدق اللغة - صدق الواقعة » يفشل تماماً .

والواقع أن الصراع الأساسي بين المدافعين عن الملاحظات العامة ونقاده ، لا يحتاج عند هذه النقطة إلى وضع تمييز بين التصورات ( المقولات ) والفروض الإمبريقية الجزئية في الإمبريقية . ونحن قد نتفق على أن قوائم المقولات والفروض الإمبريقية الجزئية في صورة توقعات واعتقادات ، كلاهما يؤثر على حالة الملاحظة ومضمونها ، إلا أن هذا لا يرغمنا على تقرير أن حالة الملاحظة ومضمونها لا يشترك فيها أولئك الذين يستندون إلى فروض إمبريقية . والحقيقة أن و ما هو ملاحظ يتأثر بالاعتقاد » لا يتضمن و أن ما هو ملاحظ لا يمكن أن يشترك فيه الذين لهم اعتقادات مختلفة » : ليس من الضروري أن كل تأثير مجتاج إلى تأثير مناظر له تناظر واحد .. واحد - One

الاعتقادات ، وهذا في حد ذاته جدير بأن يجعل الملاحظات العامة ممكنة . فدائما يوجد في الصراع بين النظريات العلمية المتنافسة مبادئ أساسية عامة تدافع عن وجهة نظر كل الآراء احتنافسة ، ومثل هذه السبادئ العامة يمكن القول دائما بأنها تشكل أو تؤلسف نسبقاً مسن التصورات يمكن من خلاله صياغة الفروض المتصارعة على ما يرى فلاسفة العلم وعلى ما يصوره لنا كوردج عن موقف فيرابند ونقد كواين له . أننا في هذا المجال نكتفي بما ذكسره كوردج عن فيرابند لأننا سنعرض في مرحلته لاحقة لموقف كوردج المتكسامل مسن الآراء المعاصرة .

#### مراجع الفصل الرابع

من أهم كتابات فيرابند ما يلي:

- On the Quantum TKHEORY OF Measurement, in Observation and Interpretation, S. Köner, ed. London: Butteworth. 1957, pp.121 - 130.
- An Attempt at a Realistic Interpretation of Experience, Proceedings of the Aristotellan Society, New Series, 58: 143 170, 1958.
- Professor Bohm's Philosophy of Nature, British Journal for the Philosophy of Science, 10: 321 - 338, 1960.
- Bohr's Interpretation of the Quantum Theory, in Current Issues In the Philosophy of Science, H. Feigl and G. Maxwell, eds. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1961, pp.371 390.
- Explanation, Reduction and Empiricism, in MInnesota Studies in the Philosophy of Science ed. by H. Feigl, and G. Maxwell, University of Minnesota press, Minneapolis, 1962, pp.28 -95.
- Problems of Empiricism, in Beyond the Edge of Certainty ed. by R. Colodny, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1965.
- Against Method: Outline of anarchistic theory of Knowledge, Redwood Burn Limited Ttowbridge and Esher, London, 3rd impression, 1980.
- (2) Feyerabend, P.K., « Problems of Empiricism », p214.
- (3) Danto, A. and S.Morgenbesser (eds) Philosophy of Science, New York, 1960, p301.
- (4) Ibid, P.301, see also Nagel, E., The Structure of Science, New York: Harcourt, Brace, and company, 1961, p345, p352.
- (5) Popper, K.R., The Logic of Scientific Desocovery, ch. 12.
- (6) Hempel, C.G., and p.Oppenheim, « Studies in the Logic of Explanation ».Philosophy of Science, 15: 135 175K (1948) P. 321.
- (7) Carnap, R., The Methodological Character of Theoretical Concepts', in Minnesota studies In the Philosophy of Science, vol I, 1956, pp.38 76.
- (8) Popper, K.R., The Logic of Scientific Discovery, P. 98.
- (9) Carnap., R., op. cit.
- (10) Morris, E., « Foundation of the Theory of Signs » International Encyclopaedia of Unified Science, sec. 11/7. Chicago, University of Chicago Press, 1942, P.6. ff.
- (11) Feyerabend, P.K., \* Problems of Empiricism \*, PP. 220 221.
- (12) Ibid, P. 214.
- (13) Feyerbend, P.K., « Explanation, Reduction and Empiricism » P.29.

- (14) Feyerabend, P.K., « Problems of Empiricism », P.151.
- (15) Ibid, pp. 194 197, 202 215.
- (16) Scheffler, I., Science and Subjectivity, The Bobbs, Merrill Company, Endianapolis, 1967, Ch. If.
- (17) Ibid, P.43.
- (18) Ibid, P.41.
- (19) Harman, G, « Quine on Meaning and Existence », 1, Review of Metaphysics, 21, 1967. PP. 125-127.

الفصيس المنامس

# مناقثة نقدىية ومنهجية

أولًا: التبرير المنهجي للنظريات العلمية البديلة

١ ـ العلماء ومراجعة الاعتقادات .

٢ - النظرية العلمية بعد الثورة العلمية ابست بديلًا للنظرية العلمية قبل الثورة العلمية .

٣ ـ التداخل بين النظرية والواقعة .

٤ ـ اختبار النظريات عن طريق الملاحظات .

ثانياً : موقف المعنى الجذري المتغير .

ـ مبدآن رئيسيان للمعنى الجذري المتغير

ـ الاعتراضات المنهجية

#### أولا: التبرير المنهجى للنظريات العلمية البديلة

والآن يمكننا أن نقيم أراء فيرابند وكون وهانسون وتولمن وننظر لهذه الاراء مسن خلال النسق العلمى وابستمولوجيا العلم ، فهذه الآراء جميعاً لا تسلم من النقد كما يسرى كوردج على الأقل في أربعة نقاط أساسية : النقطة الأولى ، أن آراء هؤلاء تحول بيسن العلماء ومراجعة اعتقادتهم وفقا للنسق العلمى ، وبذا يصبح من المستحيل أن نتوصل لإنجاز علمى حقيقى . النقطة الثانية أن هذه الآراء تمنع النظرية العلمية بعسد الشورة العلمية من أن تشكل بديلاً هاماً للنظرية العلمية قبل الثورة العلمية . النقطة الثالثة ، أن وجهات نظرهم مليئة بالمشكلات المتعلقة بكيفية تداخل النظرية مع البيئة العادية لتنتسج العالم . أما النقطة الرابعة والأخيرة ، فأنه إذا كانت وجهات النظر المعروضة صحيحة وتقارير الملاحظة Observation reports لم تفضى الى الرفض العقلمي العالمية المتضمنة ، كما أنها لن تفضى الى القبول العقلمي rejection وتقارير الملاحظة Rational على ما يرى كوردج للنظرية العلميسة الجديدة أو النظرية العلمية الثورية Revolutionary Scientific Theory العلمية العلمية العلمية العلمية العلمية العلمية التورية Revolutionary Scientific Theory

-1-

العلماء ومراجعة الاعتقادات

إن أول المشكلات التي تعترض وجهات نظر فلاسفة العلم المعاصرين تكمن

في أن هذه الآراء جميعاً تمنع العلماء من مراجعة اعتقاداتهم في مقابل الخبرة Experience وهذه المشكلة تشبه ، إلى درجة كبيرة ، تلك التي لاحظناها من قبل ونحن بصدد مناقشة تفصيلات موقف هانسون في برهانه الرياضي ، فقد أشرنا في تعقيبنا على خطوات ذلك البرهان إلى أن المقدمتين (٣)، (٤) ليستا مقبولتين ، وأنهما إذا كانتا صادقتين فإن كلا من تيكوبراهي وكبلر لم يراجعا عقلباً إعتقاداتهما الأساسية عن الشمس التي شاهداها ، وكان بمقدورهما أن يشاهداها . إن موقف هانسون فيها يتعلق بالملاحظة كها انتهينا إلى ذلك يتضمن أن مراجعة العالم لاعتقاداته الأساسية هو في أي وقت من الأوقات ليس عها شاهده في ذلك الوقت ، وفي إطار هذا الفهم يستحيل تصور التقدم العلمي .

كذلك فإننا نجد نفس الحجة عند فيرابند الذي يذهب إلى أنه من بين النظريات البديلة فإن «كل نظرية سوف تفرض خبرتها الخاصة ، ولن يكون هناك تداخل بين هذه الخبرات»(۱) ، كما يعرض تولمن Toulmin رأياً مشابهاً ، لأنه يعتقد أن الذين يقبلون نماذج واعتقادات مختلفة يشاهدون ظواهر مختلفة (۲) ، وبناء على هذا فإن النظريات المعتقدة تحدد لنا الوقائع (۳) ، كذلك فإن «كُون» يعتقد أن العلماء بعد الثورة العلمية يعملون في عالم ملاحظة مختلف ، وأن ما خبروه قد تغير (۱) . كل هذه الأراء تفرض علينا المشكلة الآتية :

افترض أننا قبلنا نظرية علمية ولتكن ٦٦، إذن ما خبرناه هو ٦٦، وهذه الخبرة تختلف بطبيعة الحال عما يمكن أن نخبره إذا قبلنا نظرية أخرى بديلة . فكيف يمكننا بطريقة عقلية أن نراجع نظرياتنا واعتقاداتنا لتكون حول ما نحن على خبرة به ؟ من رأي فيرابند وهانسون وكون وتولمن أنه منذ اللحظة التي غيرنا فيها اعتقاداتنا فيها يتعلق بالملامح الأساسية للخبرة، سوف تتغير الخبرة ذاتها، ويكون من المستحيل علينا أن نراجع اعتقاداتنا الأساسية حول ما نحن قادرين على خبرته الآن، هذا من جانب. كما أننا حين نراجع فإن هذه المراجعة لن تجعلنا على حالتنا من الاعتقاد في الخبرة الراهنة، وبطبيعة الحال فإن هذا يتضمن أن العالم يراجع اعتقاداته الأساسية حول خبرته السابقة في أي وقت، وليس حول ما يمكن أن يخبره في أي وقت. وهنا نكتشف مواضع الغموض في أفكار فلاسفة العالم المعاصرين، لأنه اذا كانت هذه

الاعتقادات علمية إذن فلا بد من تأييدها أو تكذيبها، ولا بد من أن تعبر عن الصدق فيها يمكن أن نخبره الآن. أما إذا كانت لا تعني شيئاً حول ما يمكن أن نخبره بحيث يشبع أو يكذب هذه الاعتقادات في الوقت الذي نعتنقها فيه، إذن فلن يمكن تأييد هذه الاعتقادات أو تكذيبها.

ويترتب على هذا أن الرأي الذي يقدمه لنا فلاسفة العلم المعــاصرين ليس علمياً تمامــاً ، ولا يعبر عن الصــدق حول مــا يمكن أن نخبره الآن ، من خـــلال معرفتنا الراهنة بالعالم الخارجي .

#### - Y -

#### النظرية العلمية بعد الثورة العلمية ليست بديلًا للنظرية العلمية قبل الثورة العلمية

أما فيها يتعلق بهذا الاعتراض ، فإن وجهات نظر فيرابند وهانسون وكُون وتولمن ، رغم حيويتها ، إلا أنها لا تفضي إلى أن تصبح النظرية العلمية يون أن الثورة العلمية بديلًا للنظرية العلمية ، ولك لأنهم يرون أن النظرية العلمية بديلًا للنظرية العلمية ، ولك لأنهم يرون أن النظرية بالنظرية بالخبرة عند الخبرة عند النظرية النظرية بالمحدد النظرية بالنظرية بالمحض الجوانب التي لا تتفق فيها مع الخبرة ، التي ليست متفقة مع قبول العالم للنظرية يوبل النظرية يوبل النظرية يوبل النظرية يوبل العالم النظرية يوبل المعلم ، لأنها لا يتحدثان عن نفس الخبرة ، أو عن نفس العالم ، وبالمعنى الملائم للعلم ، لأنها لم يخبرا نفس الشيء (حيث بالله على الاعتقادات حول العالم من العلماء يتحدث فحسب عن خبراته الخاصة ، ومن ثم فإن الاعتقادات حول الخبرة وحول العالم ليست إذن اعتقادات جديدة ، وهنا فإنه لا يمكن القول بأن النظرية ي ليكن القول بأن

ويمكن القول بإن النظرية ٢٦ ليست بديلًا للنظرية ٢٥ لأن ٢٥ تتحدث عن شيء مختلف تماماً هو ٤٤ بدلًا من ٢٦ التي تتحدث عن الخبرة ٤٦، وبذا فلن يمكن القول بان النظريتين ٢٦، ٢٥ ليستا وجهتي نظر مختلفتين عن نفس العالم ، لأن العالم قد تغير تغييراً جذرياً ، كذلك فإنهما ليستا وجهتي نظر مختلفتين حول الخبرة ، لأن الخبرة أيضاً قد تغيرت تغييراً جذرباً . افترض أنني قبلت وجهة النظر الحديثة

عن ميكانيكا الكم Quantum Mechanics وقبل آخر وجهة النظر الحديثة عن علم الإجتماع، فإن هذا لا يعني أننا لسنا متفقين، أو أننا نعبر عن إعتقادات بديلة : إننا لا نعبر عن إعتقادات بديلة لأن مجال الخبرة مختلف تماماً. وهذا المثال يشبه تماماً مثالنا الآتي : إذا كنت ألاحظ عصفوراً وقلت أنه يمكنه أن يطير، بينها تلاحظ أنت أرنباً وقلت أنه لا يمكنه أن يطير، فإننا عند هذه النقطة لا نمثل إعتقادات بديلة، لأننا نشاهد أشياء مختلفة، ومن ثم فإن آراءنا الخاصة حول هذه الأشياء ليست آراء بديلة. كذلك الأمر حين يخبر عالم من العلماء خبرات خاصة لأشياء مختلفة عن خبرات عالم آخر، فإن الاعتقادات التي سيعبران عنها سوف تعبر بالضرورة عن أشياء الخبرة، وليست هي في حد ذاتها إعتقادات بديلة.

هذه النتيجة التى توصل اليها كوردج تعارض تماماً الاعتبارات المثيودولوجية التى تقف كدوافع رئيسية وراء موقف فيرابند وجعلته يقبل الموقف المتغير للملاحظة خاصة حين يعتقد في المبدأ التالي: إخترع، واستخلص النظريات غير المتسقة مع وجهة النظر السائدة ما يؤيدها ويجعلها مقبولة بصفة عامة (٥٠). هذا المبدأ يعتبر نقطة مركزية ومحورية لمنهجية فيرابند، ويرد عنده تحت عنوان « التعددية النظرية » Theoretical Pluralism، ويستخدمه كمبدأ نقدي، لأن « النقد يجب أن يستخدم بدائل »(٢٠).

#### - 4-

#### التداخل بين النظرية والواقعة

أما المشكلة الثانية فإنها تتعلق بالعلاقة بين النظرية والواقعة ، أو هي تتصل بمجال الواقعة ذاتها . ويمكن أن نتبين هذه المشكلة أيضاً من خلال الآراء المختلفة التي قدمناها . فعلى سبيل المثال نحن نجد أن «كون » ينكر إمكانية وجود معطيات ثابتة Fixed data يؤ ولهاالعالم أثناء الثورة العلمية ( $^{(V)}$ ) كما أنه يرى أن عالم العلماء محدد بطريقة متصلة «بالبيئة وبالانجاز العلمي  $^{(A)}$ . وعلى هذا الأساس يفترض «كون » أن البيئة tenvironment ذاتها ليست متأثرة بالنظرية ، وإنما العالم هو المتأثر ، والبيئة تتحد مع النظرية لتكون العالم . وبهذا المعنى فإنه يمكن القول بأن البيئة ذاتها مثبته bix ولا شك أن «كون » لا يقدم لنا في أي من كتاباته أو

آرائه الأسباب التي توضح لما لم يدرس العلماء طبيعة وخصائص هذه البيئة ، رغم أن البحث في هـذا الجانب يعـد إمبريقياً من الـطراز الأول ويجب أن ينتبـه إليـه العلماء .

ولكن طالما أن وكون وقد افترض أن البيئة مثبتة وليست متأثرة بالنظرية ، فإنها عندئذ لا بد وأن تكون متاحة بطريقة محايدة Neutral للعلماء خلال الثورات العلمية . وبالإضافة إلى هذا توجد مشكلة متداخلة مع وجهة نظر التغير الجذري الملاحظ ، حيث تنشأ تساؤ لات عديدة : إذ كيف يمكن للتقليد العلمي المعتاد أن يعمل في البيئة ويغير منها ليشكل في النهاية عالم العلماء ؟ وكيف يمكن للنماذج أو النظريات أن تتداخل مع البيئة المألوفة لتنتج المعطيات (١٠)، وما هي طبيعة هذا التداخل (١٠) ؟ وما الذي يحدث حين تنشأ معطيات جديدة ؟ وأين توجد مواضع التداخل ، وإذا كانت هذه المواضع مركبة فهل يكون المركب إذن في المشاهدة (١٠) ؟ قد يقول وكون ورداً على مثل هذه التساؤ لات : إن ما حدث هو وحادثة مفاجئة غير مركبة (١٠)، ولكن هذه الإجابة لا تعني شيئاً أكثر من تعبير ذكي عن وجهة نظره.

#### - £ -

#### اختبار النظريات عن طريق الملاحظات

أما المشكلة الرابعة التي تتصل بآراء فيرابند وهانسون وكون وتولن ، فهي أنه إذا كان هؤلاء على صواب، فلا بد وأن ينتج عن موقفهم أنه لن توجد نظرية علمية يمكن اختبارها أو تكذيبها عن طريق الرجوع للملاحظات ، ذلك أنه وفق رأيهم فإن الافتراضات المسبقة على الملاحظات سوف تكون طوع الجزئيات العلمية في أي وقت . ولكننا نرى أن الملاحظات وتقارير الملاحظة لن تفضي إلى السرفض العقلي للنظرية العلمية ، ولن تفضي أيضاً إلى القبول العقلي للنظرية الجديدة والإتجاه الثوري في العلم .

إن هانسون يمرى أن ما همو ملاحظ يستنمد إلى إفتراضات مسبقة ، وهمذه الإفتراضات تكون طوع النظرية العلمية في الوقت الذي أجريت فيه (١٤)، يقول هانسون :

« لقد بنى مبدأ عدم اليقين على أساس نظرة عالم الفيزياء لنظرية الكوانتم من خلال كل الملاحظات التي جاءت نتيجة للتجارب المثمرة منذ عام ١٩٢٥. أما الوقائع التي تكررت في الثلاثين عاماً الأخيرة في الفيزياء فلم تكن مفضلة فيها عدا معارضتها للاطار التصوري السابق »(٥٠).

وذلك لأن الملاحظات والتجارب قد اصطدمت بالتصورات التي كانت مشحونة باعتقادات (١٦).

كذلك يقرر فيرابند أن نتائج الملاحظة لا يمكن التوصل إليها أو تقريرها ، أو تحقيقها باستقلال تام عن النظريات العلمية المفحوصة (١٧)، ويتفق معه في هذا الرأي «كون »(١٨) وتولمن(١٩)، ولذا فإننا نجد شابير Shapere يلاحظ بحق تعليقاً على رأى هؤلاء:

« إن وجهة النظر الأساسية بالنسبة للبحث العلمي وتطوره والقائلة بوجبود افتراضات مسبقة Presuppositions معينة ، هي وجهة النظر المميزة لما أسميه الثورة الجديدة في فلسفة العلوم »(٢٠٠).

إننا نؤكد مع هذا أن وجهة النظر التي يعرضها هؤلاء ليست مقبولة لإعتبارين أساسين على الأقل: الإعتبار الأول، أنه إذا افترضنا أن الملاحظات التي جمعها العالم عن إتجاه علمي جزئي مفروضة مسبقاً، وأنها طوع النظرية العلمية T المستخدمة في هذا الوقت، فإن تقارير الملاحظة O عن هذه الملاحظات تفترض مسبقاً النظرية T. ووفقاً لرأي « فان فراسن » Van Fraassen المذي يعلق فيه على التصورات المفروضة مسبقاً (٢١). فإن ما ينتج عن هذه التصورات معلوماً لي، وينتج عن ذلك حينئذ أن O لن تكون صادقة أو كاذبة إذا لم

ثكن T صادقة. كما ينتج أيضاً إنه إذا كانت O صادقة فإن T تصبح صادقة أيضاً، وإذا كانت O كاذبة فإن T تكون صادقة. وهكذا فإنه لن يمكننا أن نشير إلى أن O صادقة، T كاذبة، كما لن يمكون بمقدورنا أن نشير إلى أن O كاذبة، T كاذبة، وهذه النتيجة الأخيرة جديرة بالملاحظة لأنها تتضمن أن التنبؤ ات الكاذبة لا يمكن أن تستخدم كأساس لإنكار النظرية T.

ومن ناحية أخرى فإن تقرير الملاحظة O لن يمكن استخدامه لرفض T ـ سواء أكان صادقاً أو كاذباً ـ لأنه إذا كانت O تفترض مسبقاً النظرية T، فإنه في حالة أن O صادقة ستكون النظرية صادقة، وفي حالة ما إذا كانت O كاذبة فإن النظرية T ستكون صادقة. والسبيل الوحيد للخروج من بين قرني الإحراج Dilemma في هذا الوقت هو أن نشير إلى أن التقارير التي نتوصل إليها عن الملاحظات ليست صادقة وليست كاذبة، وهذا الموقف يفرض علينا أن ننكر على العلم الصفة الإمبريقية وإن . ننكر قوته المعرفية.

إنه علينا أن ننظر إلى تقارير الملاحظات التي قمنا بها خلال الأوقات السابقة على أنها ليست صادقة وليست كاذبة على الاطلاق ، إذا نظرنا إلى النظرية التي استخدمت خلال هذه الأوقات على أنها كاذبة .

الإعتبار الثاني ، إذا اعتبرنا أنه لا توجد تقارير ملاحظة صادقة أو كاذبة تفترض مسبقاً النظرية T ، فإن هذه الملاحظات يمكن أن تستخدم كأساس للقبول العقبلي لنظرية جديدة آل قرن آل المعلق النظرية T ، وهذه النظرية الجديدة ليست متسقة الآن مع النظرية T . فإذا قبلنا T ، فإن علينا أن ننكر النظرية T على اعتبار أن T ، T ليستا متسقتين . فإذا أنكرنا T فإن علينا أن نشير إلى صدق أو كذب O . وإذا أشرنا إلى O على أنها ليست صادقة أو كاذبة فإنه سيصبح من الصعوبة بمكان أن نتبين كيف يمكن استخدام O كأساس للقبول العقلي للنظرية T . ويتضح هذا في كثير من العلوم ، فعلى سبيل المثال ، في الفيزياء إذا قبلنا الفيزياء النسبية T كان علينا أن ننكر الفيزياء الكلاسيكية (T) طالما أن النظريتين غير متسقتين . وإذا أنكرنا الفيزياء الكلاسيكية كان علينا أن نشير إلى أن تقارير الملاحظة O الخاصة بتجربة ميكلسون ـ مور لي ليست صادقة أو كاذبة . وما دام الأمر كذلك فإنه من الصعوبة أن نرى كيف

يمكن أن تخدمنا O كأساس للقبول العقلي للفيزياء النسبية أو الكلاسيكية. ورغم كل هذا فإن تقارير الملاحظة كانت دائماً مناط اهتمام العلماء عى اعتبار أنها صحيحة Correct وصادقة، فهي جزء أساسي من المكونات التي أفضت بنا إلى القبول العقلي للفيزياء النسبية بدلاً من الكلاسيكية (٢).

من خلال مناقشتنا هذه يقترح علينا التبرير الميثودولوجي ـ الذي قدمناه ـ أن الخبرة يجب أن تكون محايدة فيها يتعلق بالنظريات العلمية البديلة ، كها أن وجهات النظر التي قدمها فيرابند وهانسون وكون وتولمن ـ وهي وجهات ننظر معارضة لتبريرنا الميثودولوجي ـ تفضي حتى إلى نتائج غير مرغوب فيها .

كنذلك فإننا لم نتوصل إلى حياد الخبرة من مجرد التبرير المنهجي ، ولكن بالإضافة إلى هذا فإن الأمثلة التاريخية التي نوقشت اقترحت علينا إعتبار الملاحظات العدمية محايدة ، وذلك من خلال بعض البيّنات التي تمثلها هذه النتيجة ، مما يمكن حصره في جانبين :

الأول : وجود الظواهر المذهلة التي تحدث خلال فترات التحول العلمي ، وقد لاحظ شيفر هذا الجانب حين يقول :

« إن الملاحظة تساعدنا في اتخاذ موقف معارض لفرض مقبول ، وهذه الملاحظة تحتاج إلى الصرار أطول وصراع أشق ، أكثر من المعطيات الملاحظة التي تتفق مع التوقعات . . . ومن ثم فإن الإشارات المخالفة يمكن أن تثبت نفسها . فتوقعاتنا تؤلف ما نشاهده ، لكنها لا تستبعد تماماً الرؤية غير المتوقعة . وحتى نفترض أنها تفعل ذلك ، فإنه يبدو من الإبهام أن ننكر الظواهر المألوفة التي تثير دهشتنا ، تماماً كما هو الحال فيما يتعلق بالإعتقادات التالية لها «٢٣).

الثاني: أن العلماء في الأحقاب الزمنية المختلفة أحياناً ما يستخدمون نوعاً من الجمل لوصف ما يلاحظونه. لقد اهتم فيرابند كثيراً بهذه النقطة واستخدمها ليقتسرح علينا النتيجة المعارضة والتي يؤكد فيها « إعتماد الإدراك على الإعتقاد» (٢٤)، حتى يجذب إنتباهنا « لوجود تقارير ملاحظة أصيلة تتعلق بالشر والخير » (٢٠). وفي إطار هذه النتيجة يذهب إلى أن:

« العديدين من المراقبين إدعوا أنهم شاهدوا الشر فعلا ، أو خبروا تأثيراً شيطانياً ، ولا يوجد لدينا سبب لأن نشك في أنهم كانوا يكذبون ، كما لا يوجد سبب أيضاً لافتراض أنهم كانوا ملاحظين غير مدققين »(٢٦).

ومن ثم فإن البدائيين الذين كانت حياتهم محكومة بقوة الأسطورة عباشوا في عالم ملاحظة مختلف تماماً عن عالمنا(٢٧). ولذا كان لل الطبيعي أن يجد فيرابند في هذا الرأي شيئاً هاماً لكي يصف ما لاحظوه أحياناً بإستخدام أنواع مختلفة من الجمل ذات إطار تصوري مختلف تماماً عن تلك الجمل التي نستخدمها .

والواقع أن ملاحظة فيرابند هذه ليست بمنأى عن الاعتراض ، على الأقل ، في ثلاثة مواضع : الأول : أنه يمكننا أن ندعي أن كثيراً من الملاحظات العلمية السابقة التي قام بها العلماء في الأزمنة العلمية المختلفة ، كانت قابلة للتكرار من السابقة التي يقدمها فيرابند ليست كذلك . أن الناحية التجريبية ، بينها تلك الملاحظات التي يذكرها فيرابند ليست كذلك . أن البينة التي يقدمها فيرابند ليست متسقة مع مذهبه في المعنى الجذري المتغير Radical البينة التي يقدمها والمشال الآتي يوضح عدم الاتساق : إذا قلنا و شاهدت شيطاناً » فإن فيرابند في إشارته إلى هذه العبارة يستند إلى الفكرة القائلة بأن أناسا يعيشون في زمن مختلف عن زماننا يقولون هذه العبارة ليقترحوا علينا ما لاحظوه ، فالشياطين مختلفة جذرياً عها نلاحظه (٢٠٠ . ومع ذلك فإنه إذا كانت لفظة شيطان تعني شيئاً مختلفاً اختلافاً جذرياً بالنسبة لهم عها تعنيه بالنسبة لنا ، فإنه وفقاً لمذهب فيرابند نجد أن هذا يتضمن أنه ليس بمقدورنا أن نستخدم العبارة السابقة كبينة فيرابند نجد أن هذا يتضمن أنه ليس بمقدورنا أن نستخدم العبارة السابقة كبينة للاحظتهم شيئاً ما مختلفاً عها نلاحظه ، كها لا يمكننا أن نستخدم العبارة ذاتها كبينة

لم الحظوه وما نسميه نحن شيطاناً ، هذا من جانب . ومن جانب آخر فإنه إذا كانت كلمة شيطان تعني نفس الشيء بالنسبة لهم ، كما هي بالنسبة لنا ، إذن فحجة فيرابند تفترض مسبقاً معنى مختلفاً . أما الاعتراض الثالث والأخير فهو ، إذا كانت حجة فيرابند صحيحة فإن كل ما ينتج هو أن معطيات الملاحظة سوف تكون غير محايدة أحياناً ، وستعتمد على الإعتقاد الذي لا بد وأنها تفترضه أحياناً أخرى . وحتى إذا كانت الحجة صحيحة ، فإن نتيجة حجته ليست معارضة تماماً لرأي شيفر الذي قدمناه ويؤكد فيه إمكانية الملاحظات المحايدة .

وعلى أساس هذه الإعتراضات يمكن لنا القول: إن الثورات العلمية لا تتكون من مجرد إكتشاف وقائع جديدة ، أو من مجرد إنتباه لوقائع معلومة فعلا ، فليس كل شيء يلاحظه العالم مكافىء لإختبار أو تأييد نظريته ، وبهذا المعنى فقط فإن النظريات المختلفة تحدد لنا خبرة مختلفة ، لأن قدرة الخبرة على التأييد والإختبار قد تغيرت بتغير النظرية ، وبذا فإنه يمكن القول أيضاً أن الخبرة ذاتها نظرية محملة المحاد . Theory - Laden ، على أنها ملاحظة هامة في إطار نظرية من النظريات قد لا تكون هامة إذا رفضنا هذه النظرية وقبلنا نظرية أخرى .

ومن ثم فإنه لا يجب علينا أن نلوم العلماء في الأزمنة الماضية لقصور الانتباه لتفاصيل الملاحظة التي ينتبهون إليها ، ولا يمكن أيضاً أن نلومهم على إهتمامهم بأشياء لا نهتم بها الآن ، ومرجع ذلك أنهم كانوا ينظرون أحياناً لأشياء مختلفة مثل تحليل المشكلات الجزئية والمماثلات التي إنشغلوا بها وأقاموا نظرياتهم من أجلها ، ومحاولتهم تأييد واختبار نظرياتهم لدرجة عالية . كذلك فإنه لا يجب علينا أن نلوم العلماء القدامي لعدم تفصيلهم التجارب التي يفضلها علماء اليوم ، رغم أن إمكانيات التجريب كانت متاحة لهم .

## ثانياً : موقف المعنى الجذري المتغير :

في سابق عرضنا لآراء هانسون وفيرابند وكون وتولن ، ذهبنا إلى أن هؤلاء لم يستطيعوا تقديم برهان دقيق على أن الملاحظات التي يقوم بها العلماء غير محايدة ، ومن ثم اثبتنا في مقابل هذا الرأي أن الملاحظات العلمية لا بد وأن تكون محايدة ومستقلة تماماً عن الفرض العلمي الجزئي الذي يُتقدم به العالم ، على اعتبار أن

حياد الملاحظات من المتطلبات الأساسية للجانب المنهجي. وقد استند هذا الرأي إلى ذات الأمثلة التاريخية الذي ذكرها هؤلاء والتي اقترحت علينا أن الوقائع العلمية إنما هي وقائع محايدة تماماً، هذا إلى جانب أن العلماء في الأحقاب الزمنية المختلفة قد يستخدمون نفس القضايا لوصف ما شاهدوه.

ولكن فلاسفة العلم المعاصرين في إطار مذهب المعنى الجذري المتغير يستخدمون الرأي الأخير الذي قدمناه والقائل بان العلماء في الأحقاب الزمنية المختلفة قد يستخدمون نفس القضايا لوصف ما شاهدوه ، ليعترضوا علينا ، فهم يقبلون هذا الرأي ، ولكنهم يضيفوا له القول بان الحدود التي ترد في القضايا مختلفة إختلافاً جذرياً في المعنى ، ولهذا السبب فإن قضايا الملاحظة ذاتها مختلفة في المعنى إختلافاً جذرياً ، ويضيفون إلى ذلك أن قولنا « استخدم نفس القضايا » ليس بينة على أن ما نصفه هو نفس الأشياء (٢٩٠). وإزاء هذا الاعتراض الذي يتقدمون به يتعين علينا أن نناقش الحجج والمعايير التي يتقدمون بها لتأييد مذهبهم في المعنى الجذري المتغير ، على إعتبار أن هذه الحجج وتلك المعايير على درجة من الأهمية من وجهة نظرهم ، ولأنها المحور الذي تدور حوله اليوم كثير من الخلافات في فلسفة العلوم .

مبدآن رئيسيان للمعنى الجذري المتغير

يبدأ موقف المعنى الجذري المتغير حجته الأساسية بأن الحدود ومن ثم تمتلك معنى بمقتضى صورتها الخاصة منعزلة عن السياق الذي ترد فيه ، ومن ثم فالمعنى الذي تكتسبه الحدود إنما يكون بالإشارة إلى وظيفتها النسقية Systematic فالمعنى الخد يعتمد على النظرية التي يتخذ فيها موضعاً . ومعنى تغيير النظرية هو أن موضع الحد يتغير بالنسبة للحدود الأخرى ، وبالتالي يتغير المعنى . كذلك فإنه إذا كان علينا أن نتبنى نظرية علمية جديدة ، فإن هذا يعني أن نعيد تحديد أدوار Roles الحدود النظرية وحدود الملاحظة . وهذا التغير من وجهة نظر هانسون وفيرابند وكون وتولن إنما يكون تغييراً جذرياً Radical في المعنى ، بمعنى أنه سوف يستبعد مقارنات هامة بالنظريات المختلفة من خلال الرجوع لنوع ما من المشاركة في المعنى للحدود المستخدمة ، على اعتبار أن هذه المقارنات تتضمن ما إذا كانت النظرية التي لدينا غير متسقة مع ، أو ليست على المقارنات تتضمن ما إذا كانت النظرية التي لدينا غير متسقة مع ، أو ليست على المقارنات تتضمن ما إذا كانت النظرية التي لدينا غير متسقة مع ، أو ليست على المقارنات تتضمن ما إذا كانت النظرية التي لدينا غير متسقة مع ، أو ليست على المقارنات تتضمن ما إذا كانت النظرية التي لدينا غير متسقة مع ، أو ليست على المقارنات تتضمن ما إذا كانت النظرية التي لدينا غير متسقة مع ، أو ليست على المقارنات تتضمن ما إذا كانت النظرية التي لدينا غير متسقة مع ، أو ليست على

اتفاق مع ، أو هي بديل ، أو منافسة ، أو ترتد إلى ، أو مشتقة من ، أو أفضل من ، أو الأكثر قبولاً من نظرية أخرى ـ فهذه المقارنات ليست ممكنة الرجوع إلى معاني الحدود المستخدمة ، وليس كافياً من وجهة نظرهم المشاركة في المعنى بين الحدود الواردة في النظريات المختلفة لتستخدم كأساس للمقارنات ، ولذا فإنهم يستندون إلى المبدأين الآتيين :

المبدأ الأول: أن معنى أي حد علمي يعتمد على السياق النظري الذي يرد فيه (٣٠).

المبدأ الثاني : أن معنى أي حد علمي يرد في نظرية سوف يتغير جذرياً إذا تعدلت تلك النظرية(٣١).

أما المبدأ الأول فإنه يركز على نوع ما من الاعتماد في نفس المعنى على السياق النظري Theoretical Context ، ولذا فإنه معقول إلى درجة كبيرة . والواقع أنه لا يمكن القول تماماً بأن كل المعنى متضمن في المكونات الفيزيائية للحدود ، لأن نفس الحدود من الناحية الفيزيائية قد تكون لها معاني مختلفة في الظروف المختلفة ، أو بمعنى آخر ، قد يخضع الحد لتغيرات تاريخية في المعنى ، وقد تكون هناك إختلافات دقيقة لا تكاد تذكر في السياقات المختلفة ، وقد يرد الحد بمعان مختلفة في لغات مختلفة ، وقد تتغير بالنسبة للمتحدث ، أو قد يكون مقيداً باشتراطات فنية مختلفة . إذن فمن الواضح أن العامل الهام ليس هو الخاصية الفيزيائية للحد ، وإنما الدور الذي يلعبه الحد حين يستخدمه المتحدث في سياق .

والشيء الهام الذي نريد أن نؤكده فيها يتعلق بهذين المبدأين هو أن فلاسفة العلم الذين يأخذون بفكرة المعنى الجذري المتغير، يزعمون أن قبول المبدأ الأول يفرض علينا ضرورة قبول المبدأ الثاني. لكننا من جانب نرى خلافاً لذلك أن المعنى ليس وظيفة للتكوين الفيزيائي للحدود فحسب، لأنه يمكن النظر للمعاني على أنها نسبية Relative بالنسبة لنظرية ما معطاة، ومن ثم فإن هذا الفهم لا يفرض علينا أن نوافق على إعتقادهم بأن الحدود في النظريات المختلفة لا تشترك في نفس المعنى ، لأنه ما دامت المعاني تعتمد على السياقات النظرية فلا ينتج عن ذلك

أن المعاني ذات علاقة تناظر واحد ـ بواحد في السياقات النظرية ، حيث لا يشترط أن تكون كل علاقة هي علاقة تناظر واحد ـ بواحد ، ومن ثم فإن المبدأ الثاني لا ينتج من المبدأ الأول .

وحتى يمكن لنا أن نفحص المبدأ الأول بصورة منطقية ، علينا أن نناقش بعض المواقف الفلسفية حول نظرية المعنى Theory of Meaning. فعادة ما يكون لمشكلة المعنى Problem of Meaning جانبان هما : الجانب الأول ويتمثل في المعنى Synonymy ، أو امتلاك المعنى . والجانب الثاني ويتمثل في الترادف Synonymy ، وهذا الجانب يتضمن المبدأ الثاني، لأن التحولات التي تتم من نظرية علمية قائمة إلى نظرية علمية أخرى جديدة تفرض تغيرات جذرية في معاني الحدود المستخدمة . والسؤال الآن هو : كيف يكون لحدين مختلفين نفس المعنى ؟ .

لا شك أن هناك مداخل متعددة ، ووجهات نظر مختلفة ، حول الظروف التي يكون فيها لحدين نفس المعنى . أما المدخل الاول ، فهو أقدم وجهات النظر جميعاً ، وهو المدخل الأفلاطوني الذي نجده في نظرية المثل والذي يشير إلى أن لحدين نفس المعنى إذا ، وإذا فقط ، استخدم الحدان للاشارة لنفس الماهية . على حين أن المدخل الثاني يقرر أن لحدين نفس المعنى إذا ، وإذا فقط ، إستخدم الحدان للتعبير عن نفس الصور العقلية . ويقرر المدخل الثالث أن للحدين نفس المعنى إذا ، وإذا فقط ، لم يكن بمقدورنا تصور شيء ما يشبع الحد الأول ولا يشبع الحد الثاني . وعادة ما ينظر لهذا المدخل على أنه أعم وأشمل من المدخل الثاني . أما المدخل الرابع فيقرر أن للحدين نفس المعنى إذا ، وإذا فقط ، لم يكن هناك شيء يشبع الحد الأول ولا يشبع الحد الثاني . أما المدخل الخامس فهو المدخل الإسمى الذي يقرر أن لحدين نفس المعنى إذا ، وإذا فقط ، كان لهما نفس المعنى الذي يقرر أن لحدين نفس المعنى إذا ، وإذا فقط ، كان لهما نفس الماصدق .

Mates و ماتس Alston و الستون Alston و ماتس Quine و ماتس Quine و كواين Quine و جودمان Quine بدراسة المداخل المتعلقة بترادف المعنى . فنجد (الستون  $(^{(YY)})$  يقتفي خطوات (أوستن Austin) ويذهب إلى

تقرير أن كلمتين يكون لهما نفس المعنى إذا ، وإذا فقط ، كان د من الممكن أن نضع واحدة منها مكان الأخرى في عدد من الجمل بدون أن تتغير مواضع التعبير لفذه الجمل ع. لكن قابلية هذا المعيار للتطبيق على التحولات العلمية يجعل المسألة بأسرها ذات طابع مشكل Problematic نظراً للصعوبات التي تتمثل في فكرة الستون عن د مواضع التعبير ع.

إنه من الواضح تماماً أن النظريين من أصحاب فكرة المعنى الجذري المتغير لا ينظرون للتغير العلمي على أنه تغير لغوي ، وهم إذا فعلوا ذلك فإن معيار وماتس » في هذه الحالة يبدو مشكوكاً فيه ولن يساعدنا ، ذلك لأن و ماتس » يضع معياره المحدد للترادف المتضمن في اللغة على الصورة التالية : و يقال لتعبيرين أنها مترادفان في لغة لم إذا كانا ، وإذا فقط ، أمكن تبديل مواضعيها في كل جملة في اللغة لم دون أن تتغير قيمة صدق هذه الجملة »(٤٣): ولكن و ماتس » نفسه يشك فيها إذا كان من الممكن أن تستخدم هذه الفكرة كمعيار لترادف اللغات (٣٠).

كذلك فإننا نجد «كواين » و«جودمان » معا يؤسسان مفهوماً ما صدقياً عن المعنى المتغير ، وهما معاً يستنتجان أنه لا يمكن القول بأن حدين مترادفان تماماً ، ومع هذا قإنها معاً أيضاً يقبلان الفكرة القائلة بأن الترادف في المعنى يكون لدرجة ما (٣٦). ويبدو أن هذه النتيجة التي توصل إليها «كواين »، و«جودمان » متسقة مع الرأي القائل بأنه توجد درجة كافية من اللاتغير في المعنى متضمنة في الحدود التي ترد في نظريات علمية مختلفة .

إن مذهب المعنى الجذري المتغير بحاول أن يثبت فكرته الأساسية من خلال النظر في النظريات العلمية وما تنطوي عليه ، ولذا فإنه يضع بعض الحجج الأساسية التي يحاول من ثناياها أن يثبت وجهة نظره فيها يتعلق بالتطور النظري داخل العلم ، أو بمعنى آخر في معاني الحدود ذاتها ، وهذه الحجج هي :

الحجة الأولى: معنى أي حد علمي وليكن S يتغير جذرياً إذا دخل في علاقات أساسية مختلفة مع حدود أخرى.

الحجة الثانية : أي حد متغير S يرد في نظرية T يدخل في علاقات أساسية مختلفة مع حدود أخرى إذا تعدلت النظرية T.

الحجة الثالثة : بناء على هذا فإنه إذا تعدلت النظرية T فمعنى أي حد علمي يرد فيها قد تغبر جذرياً .

إننا نلاحظ أن النتيجة التي توصلنا إليها تشبه إلى حد كبير الرأي القائل بأن أي تعديل في النظرية T ينطوي على أن معنى كل حد من حدود Tقد تغير تغيراً جذرياً. كذلك فإنه رغم أن الإنتقال إستدلالياً من الحجة الأولى والثانية إلى الحجة الثالثة إنتقال صحيح من الناحية المنطقية ، إلا أن الحجتين الأولى والثانية تثيران بعض الإشكالات ، مما يمكن تناوله على الوجه التالي :

أولاً: إذا أخذت الحجة الثانية ، التي تذهب إلى أنه ربما أي تعديل يجعل النظرية العلمية T نظرية ختلفة ، سوف يفضي إلى تغيرات أساسية . من هذه الحجة لا ينتج أن أي تعديل للنظرية T يجعل منها نظرية ختلفة ، لأنه توجد أمثلة كثيرة ومتعددة لتعديل النظريات تحت عنوان و تغير النظريات ، لكن العدد القليل فقط من هذه الأمثلة يرد كها يلي : أن التعديلات التي لا يمكن القول بانها تجعل من النظرية Tنظرية مختلفة ، لا تفترض أن الحدود الواردة في النظرية T تدخل في علاقات أساسية مختلفة ، ومن ثم فالحجة التي أمامنا كاذبة . أضف إلى هذا أنه إذا أجرى أي تعديل في النظرية T على كل حد يدخل في علاقات أساسية مختلفة ، فإنه لا بد وأن يرفض التمييز بين العلاقات الأساسية والعلاقات اللاأساسية ، وبالتالي فإن هذه الحجة يعترض عليها ويمكن تصحيحها منطقياً لتصبح كها يلي :

الحجة الثانية (معدلة): أي حد علمي S يرد في نظرية علمية T يدخل في علاقات أساسية مع الحدود الأخرى إذا تعدلت النظرية العلمية T بما يجعلها نظرية محتلفة .

ومع أن هذا التصحيح يجعل الحجة صحيحة منطقياً ، إلا أنه توجد لدينا

مشكلة تتعلق بإمكان تطبيقعها على التحولات العلمية الفعلية Actual Scientific مشكلة تتعلق بإمكان تطبيقعها على التحولات العلمية المعانية المتعلقة المت

ثانياً: إلا أن المشكلة الحقيقية والجادة تتمثل في الحجة الأولى . إذ أننا نتساءل : أي العلاقات الأساسية يجب أن تتغير بالنسبة للحد 5 ليحدث تغييراً جذرياً في المعنى ؟ ( 1) هل يجب أن يدخل الحد 5 مع كل علاقة أساسية ليتغير معنى 5 تغيراً جذرياً ؟ (ب) أم أن الأمر يحتاج فقط لبعض التغيير ؟ .

إفترض أننا أجبنا بالإيجاب على (١). إذن فمن الواضح أن تطبيق الحجة الأولى على التحولات العلمية الفعلية ليس صحيحاً. والسبب في ذلك أن كل علاقة أساسية لم تتغير بالنسبة للحدود في أمثلتها. خذ على سبيل المثال الكتلة (٣٧) Mass فسنجد أن الكتلة في ميكانيكا نيوتن والميكانيكا النسبية تدخل في علاقة أساسية لا تتغير مع الحدود الأخرى ، خاصة وأن الكتلة في هاتين النظريتين ينظر إليها على أنها نسبة القوة Force إلى العجلة Acceleration. إذن القوة تدخل في نفس العلاقة وهي تساوي F/a في النظريتين .

كذلك فإنه إذا افترضنا أننا أجبنا بالإثبات على (ب)، فإن الحجة الأولى بناء على هذا التأويل يجب أن يتم تصحيحها على الوجه التالي :

الحجة الأولى ( معدلة ): معنى أي حد علمي يتغير جذرياً إذا دخل في علاقات ما أساسية مختلفة مع حدود أخرى .

ومع هذا فإن الحجة في صورتها المعدلة كاذبة . لأنه إذا دخل حد علمي في علاقات ما أساسية مختلفة مع حدود أخرى ، فإنني أعتقد أن ما ينتج عن هذا هو أن الحد قد إكتسب معنى جديداً ، ومع ذلك فقد يستبقي الحد بعض العلاقات الأساسية التي يدخل فيها مع حدود أخرى ، أو يمكن القول بأن الحد قد استبقى جزءاً من معناه القديم ، وهذا الجزء الذي استبقاه الحد تم في ضوء مراجعة النظريات . وهذا بالضرورة لا ينتج عنه أي التعديلات التي تمت تتضمن تغيرات جذرية في المعنى ، ولا ينتج عن هذا أيضاً أن الحد قد إكتسب معنى جديداً تماماً ، ولكن قد يمكننا القول بأن المعنى قد تغير فحسب ، لكنه لم يتغير جذرياً .

إن المشكلات التي ناقشناها توا إنما نشأت من تصور «كون » و« فيرابند » للقدر الذي ينسب للإختلاف في المعنى داخل النظريات العلمية ، فهما معا يذهبان ـ كما يشير إلى ذلك « شابير » (٣٨) و« اشنشتين » (٣٩) ـ إلى أن حدين يردان في نظريات مختلفة يجب أن يكون لهما نفس المعنى ، أو يجب أن يختلفان إختلافا جذرياً وتاماً . ولكن كما إتضح لنا أنه لا يمكن الأخذ بهذه المنظرة تماماً لأن الحد يستبقى جزءاً من معناه القديم رغم أنه قد تغير ، لكن هذا التغير لم يكن جذرياً .

إن « فيرابند » كفيلسوف علم ومنطقي من الطراز الأول ، ربما وجد أن مواقفه السابقة تثير بعض المشكلات والصعوبات المنطقية فيها يتعلق بفهم التغيرات العلمية على المستوى النظري ، فاندفع يكتب مقالاً جديداً حول « معنى الحدود العلمية »(٤٠) يعدل فيه من آرائه السابقة بصورة تتفق مع فهمه لما يثيره موقف المعنى الجذري المتغير ، لكنه مع هذا لم يستطع أن يتخلص تماماً من متناقضات ومشكلات موقفه السابق .

إلا أن رفضنا لموقف المعنى الجذري المتغير على النحو الذي قدمناه يفرض علينا بالضرورة أن نكشف عن الاعتبارات المنهجية التي تجعلنا نرفض هذا الموقف داخل فهمنا للنظريات العلمية .

## الإعتراضات المنهجية

الاعتراض الأول: إن أهم وأخطر الإعتراضات المنهجية التي يمكن أن نثيرها أمام وجهة نظر أصحاب المعنى الجذري المتغير هو الاعتراض الآتي:

أنه إذا كان هذا المذهب صحيحاً فإنه لن يمكن إختبار أو تكذيب أي نظرية علمية عن طريق الملاحظات أو تقارير الملاحظة . والسبب في ذلك أنه إذا كان لدينا تقرير الملاحظة ٥ الذي يفترض مسبقاً النظرية ٢، فإن تقرير الملاحظة هذا لن يفيدنا في القبول الفعلي لنظرية علمية جديدة,٢، على إعتبار أن هذه النظرية الجديدة,٢ هو المحديدة ليست متسقة مع النظرية ٢. ونحن إذا قبلنا النظرية العلمية الجديدة,٢ هو أن نشير إلى أن ٥ لا هي صادقة ولا هي كاذبة . وإذا أشرنا إلى أن تقرير

الملاحظة 0 لا هو صادق ولا هو كاذب فإنه سيصبح من الصعوبة بمكان أن نتبينً كيف يمكن أن نستفيد من 0 كتقرير للملاحظة كأساس للقبول الفعلي للنظرية العلمية الجديدة T. مثال ذلك ، إفترض أن الفيزياء الكلاسيكية هي ما نعبر عنه بالنظرية T، وأن الفيزياء النسبية هي ما نعبر عنه بالنظرية T، وأن الفيزياء النسبية هي ما نعبر عنه بالنظرية T، فنحن إذا قبلنا الفيزياء النسبية تحتم علينا أن ننكر الفيزياء الكلاسيكية لأن النظريتين غير متسقتين . وإذا أنكرنا الفيزياء الكلاسيكية فعلينا أن نشير إلى أن تقارير الملاحظة لتجارب ميكلسون ـ مورلي Michelson - Morley Experiment وملاحظات لوفر لتجارب ميكلسون ـ مورلي Leverie's Observations وملاحظات الفلكية ليست صادقة وليست كاذبة ، وما دامت هذه التقارير ليست صادقة وليست كاذبة فإنه من الصعوبة أن نتبين كيف تخدمنا الملاحظات كأساس للقبول الفعلي للفيزياء النسبية بدلًا من الفيزياء الكلاسيكية . إن تقارير الملاحظة كما ينظر إليها العلماء مقبولة بصفة عامة على أنها صحيحة ، وهي جزء من المكونات التي تفضي بنا إلى القبول الفعلي للفيزياء النسبية بدلًا من الفيزياء الكلاسيكية الكلاسيكية الفيزياء الكلاسيكية الفيزياء الكلاسيكية الفيزياء الكلاسيكية الفيزياء الكلاسيكية المكلوبات التي تفصور علي المناسبة بدلًا من الفيزياء الكلاسيكية الكلاسيكية الكلاسيكية الكلاسيكية المكلوبات التي تفسي المكونات التي تفسيد المكونات التي تفسيد المكونات التي تفسيد المكونات التي المكونات التي المكونات التي المكونات المكونات التي المكونات المياء المكونات التي المكونات التي المكونات المكونات المياء المكونات المكونات المياء المكونات المكونات المكونات الميونات المكونات المكونات المكونات المكونات المكونات المكونات الميونات المكونات المكونات المكونات المكونات المكونات المكونات

الاعتراض الثاني: أنه إذا كان موقف المعنى الجذري المتغير صحيحاً إذن فلن تناقض نظرية علمية نظرية أخرى ، لأنه بناء على وجهة نظر مذهب المعنى الجذري المتغير ، فإذا نشأت نظرية علمية , التفرض نفسها مكان نظرية علمية الجذري المتغير ، فإن الحدود المتضمنة في النظرية الجديدة تعتبر بمثابة واستبعاد للمعاني القديمة هذا أفرغم أن نفس الحد مستخدم في النظريتين ، إلا أنه يعبر في كل من النظريتين عن تصورات مختلفة إختلافاً جذرياً ، ولكننا نجد أن إثبات صحة هذا الرأي تعني أنه لن يمكننا بحال القول بأن النظريتين, ، ولكن أن , ، ولكن أن , ، ، تناقض كلاً منها الأخرى فعلاً ، إذن فسوف توجد قضيتين A قد تم التعبير عنها فعلاً في النظريتين, ، ، ، كذلك عكن القول بأنه فيها يناقض كل منها الآخر ، أو أن واحدة منها على الأقل ليست متسقة مع الأخرى ، وهذا يعني أن A تتضمن « B - Not » في النظرية, . كذلك يمكن القول بأنه فيها يتعلق بالقضية A والقضية B فإن ما تنكره أحدهما تقرره الأخرى ، أو هي يتعلق بالقضية مع فدا فالقضية المعبر عنها في كل نظرية سوف يكون لها نفس تتضمنه . وبناء على هذا فالقضية المعبر عنها في كل نظرية سوف يكون لها نفس

المعنى في كل نظرية . وهذا يعني أن النظريات لا بد وأن يكون بينها معنى مشترك . وهذه النتيجة الأخيرة تتناقض مع مذهب المعنى الجذري المتغير صحيحاً ، وبطبيعة الحال فإن البديل هو : إذا كان مذهب المعنى الجذري المتغير صحيحاً ، وإذا كانت متضمن عمر النظرية, آفإن A، الله الله على الجذري المتغير معبراً عنها في ٢٠٦ وهذه النتيجة أيضاً تعارض المبادىء المنهجية التي أخذ بها فيرابند في دفاعه عن مذهب المعنى الجذري المتغير ، خاصة في « مبدأ إنتاج النظريات » The Principle الذي يقول فيه « اخترع وانتج النظريات التي ليست متسقة مع وجهات النظر المقبولة ، حتى ولو كانت وجهة النظر المقبولة مؤيدة بدرجة عالية ، ومقبولة بصفة عامة ه (٤٤٠). لكن فيرابند قد تنبه إلى مثل هذا التعارض في مقاله و مود على النقد » وذهب إلى أن الإختلاف بين نظريتين يمكن تأسبه بدون الإحتكام إلى معاني الحدود ، وبدون أن نفترض أي تداخل أو « أدن تشابه في المعاني » (٥٠٠) بين الحدود ، لأنه « من المكن أن نستخدم نظريتين مختلفتين طالما أنه توجد لدينا بينة إمبريقية قوية تشير إلى صحة نظرية أكثر من الأخرى بدون أي حاجة لتشابه المعاني «لمانه المعاني» المعاني المعاني

الاعتراض الثالث: إنه إذا كان مذهب المعنى الجذري صحيحاً إذن فسيصبح كل عالم من العلماء معزولاً عن غيره من العلماء ، وسيعيش في نسق المعاني الذي يكونه لنفسه فحسب ، وبالتالي فسوف تكون المعاني مختلفة بين العلماء داخل الحقبة العلمية الواحدة ، وبالتالي لن يمكن لعالم من العلماء أن يتوصل لفهم نظرية أو إكتشاف علمي آخر خلال التحول العلمي ، طالما أن المعاني التي يستخدمها كلا منها مختلفة ، ومعنى هذا أن الإتصال بين نسق علمي ونسق علمي آخر سوف يكون مستحيلاً ، وهنا فإن العلم سوف يفقد خاصية الإتصال بين الأنساق العلمية المتتابعة . ويترتب على هذا أيضاً أن النقاش المثمر والمفيد الذي يدور عادة بين العلماء الذين يعتنقون نظريات مختلفة سيفقد من أساسه ، ذلك لأن كل عالم من العلماء في هذه الحالة كما يلاحظ شيفر « سيكون أسير نسيج معانيه الخاصة »(٤٠٠).

إلا أن مثل هذا الإعتراض موضع نظر من جانب « كون »(٤٨) الذي يشير إلى أن النماذج العلمية المتنافسة إنما هي موجهة صوب مشكلات مختلفة إختلافاً

جذريا ، لأنها تدخل مقاييس مختلفة جذريا وتعريفا للعلم مختلفة جذريا أيضا وهده تستند بطبيعة الحال إلى معاني مختلفة اختلافا جذريا ، لأنها تعمل في عوالم مختلفة اختلافا جذريا على ما يرى كوردج وغيره من فلاسفة العلم مثل اشينشتين وهسس الذين يشاركون بعضه البعض في هذا الموقف على ما رأينا على امتداد هذا الفصل الذي عرضنا فيه لإسهاماتهم وفق رأى كوردج وقد استعنا في هذا الصدد بكل ما ذكره كوردج لتصوير هذا الموقف .

ولكن يبقى ان نتساعل إذا كان الأمر على هذا النحو الذي يذهب إليه كون وغيره من فلاسفة ومؤرخي العلم فلنا أن نتساعل : بأي معنى إذن يمكن أن يقال عن النماذج العلميسة أنها في تنافس ؟ وكيف يمكن أن يقال أنها نماذج بديلة .

لقد حاول بعض فلاسفة العلم إثارة الاعتراضات من كل جانب على مذهب المعنى الجذري المتغير ، لكن الاعتراضات الثلاث التي قدمنها هي ما يتعلق بوجهة النظر المنطقية والعلمية داخل نطاق فلسفة العلوم والأبحاث المنطقية المعاصرة \*

#### . مراجع الفصل الخامس

- (1) Feverabend, op. cit, 214.
- (2) Toulmin, S., Foresight and Understanding, P.5.
- (3) Ibid, P.95.
- (4) Kuhn, op. cit, PP.110,[117, 119, 134, 149.
- (5) Feyerabend, P.K., "Reply to Cristicism", in Boston Studies in the Philosophy of Science (ed. by R.S., Cohen and M.W., Wartofsky), Vol 2., Humanities Press, N.Y., 1965, pp. 223-224.
- (6) Feyerabend, P.K., « How to Be a Good Empiricist: A plea for Tolerance in Matters Epistemological », in The Delaware Seminar in philosophy of Science (ed. by R. Boumrin) Vol. 2., Interscience, New, York, 1963, PP.6-7.
- (7) Kuhn, T.S. op. cit, p-121.
- (8) Ibid, P.111, P.122.
- (9) a Kuhn, Ibid, P.122 134.b Toulmin, op. cit, P.95 96.
- (10) Feyerabend, P.K., « Explanation, Reduction, and Empiricism », in Minnesota Studies in the philosophy of science (ed. by H. Feigl and G. Maxwell), Vol, 111, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1962, pp. 50-51.
- (11) Hanson, N.R., op. cit, p.23.
- (12) Kuhn, op. cit, p.121.
- (13) a Hanson, op. cit p.10, 23, 149, 157.
  b Hanson, N.R., The Concept of the Positron, The University Press, Combridge, 1963, p.38.
- (14) Hanson, N.R., Patterns of Discovery, p.149.
- (15) Ibid, p.157.
- (16) Feyerabend, P.K., « Problems of Empiricism » pp. 151, 194 197, 214, 220 221.
- (17) Kuhn, op. cit, pp.6, 110 111, 117, 119, 128, 134, 149.
- (18) a T OULMIN, OP. CIT, p. 57, 95, 101, 103.
  b Toulmin, S., « Reply », Syntheses, 18, 1968, p. 463.
- (19) Shaper, D., « Meaning and Scientific Change », in Mind and Cosmos, ed. by R., Colodny, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 1966, p.48.

- (20) Van Fraassen, B, C, « Presupposition, IMPLICATION, AND Self Refrence », Journal of Philosophy, 65, 1968, P. PP.137-138.
- (21) Mason, S.F., A History of the Sciences, Collier Books, New York, 1962, p.p.542 547.
- (22) SCHEFFLER, 1, Science and Subjectivity, p.44.
- (23) Feyerabend, P.K., « Problems of Empiricism » p.220.
- (24) Ibid, p.220.
- (25) Feyerabend, P.K., « How to Be a Good Empiricist : A Plea for Tolerance in Matters Epistemological », p.32.
- (26) Feyerabend, P.K., « Problems of Empiricim », pp.220-221.
- (27) Feyerabend, P.K., « How to Be a Good Empirisist », p. 32.
- (28) Hanson, N.R., Patterns of Discovery, p.7,23.

(٢٩) راجع في هذا ألمد :

- (a) Duhem, P., La Théorie Physique, Paris, 1914, p.218.
- (b) Feyerabend, P.K., « Problems of Empiricism », p.180.
- (c) Hanson, N.R., Patterns of Discovery, pp.57,154.
- (d) Hanson, N.R., The Concept of the Positron, p.66.
- (e) Kuhn, T.S., The Structure of Scientific Revolutions, pp.46-102.
- (f) Ryle, G., Dilemmas, University Press, Cambridge, 1954, p.40.
- (g) Toulmin, S.: The Philosophy of Science, pp.13-16, 168-170.
- (h) Wittgenstein, L., Philosophical Investigations, Macmillan, New York, 1958, Para, 43, p.20.



- (a) Feyerabend, P.K., « Explanation, Reduction, and Empiricism », pp. 29, 59.
- (b) Feyerabend, P.K., « How To Be a Good Empiticist », p.36.
- (c) Hanson, N.R., op. cit. (c) pp.7,54-58, 61, 96 99, 154 156.
- (d) Hanson op. cit, (d) p.38.
- (e) Hesse, M., «A New Look at Scientific Explanation » Review of Meyaphysics 17, 1936, p.102.
- (f) Hesse, M., « Fine's Criteria of Meaning Change » The Journal of Philosophy 65, 1968, pp51 52.
- (g) Kuhn, T.S., The Structure of Scientific Revolutions, pp. 145, 148 149.
- (h) Smart, J.J.C., « Confliciting views about Explanation », in **Boston Studies in the Philoso-** phy of **Science**, Vol. 2, p.162.
- (i) Toulmin, S, The Philosophy of Science, pp. 18, 20-21.
- (j) Toulmin Foresight and Understanding, p.57.
- (30) Alston, W.P., Philosophy of Language, Printic Hall. Englwood Cliffs, 1964, p.37.

- (31) Austin, J.L., How to do Things With Words. Oxford University Press London, 1962, Lecture viii, ff.
- (32) Mates, B, « Synonymity » in **Semantics and the Philosophy of Language**, ed by L. Linsky, University of Illinois Urbana, 1952, p.119.
- (33) Ipid. pp. 119 120.
- (34) A Quine, W.V., From a Logical Point of View, Harvard University, Press, Cambridge, 1953, p.63.
  - b Goodman, N., « On Likeness of Meaning », in Semantics and the Philosophy of Language, pp.73-74.
- (35) a Feyerabend, P.K., « Explanation, Reduction, and Empiricism », pp. 80 81.
  - b ... « How To be a Good Empiricist », pp. 14 15.
  - c ..., « Problems of Empiricism » pp. 168 170.
  - d Kuhn, T.S., The Structure of Scientific Revolutions, p.101.
- (36) Shapere, D., « Meaning and Scientific Change » pp.67-70.
- (37) Feyerabend, P.K., « On the Meaning of Scientific Terms », The Journal of Philosophy 62, 1965, pp.266-274.
- (39) Mason, S.F., A History of the Sciences, p. 542 547.
- (40) Feyerabend, P.K., « Explanation, Reduction, and Empiricism » p.29.

- Achinstein, P., « On the meaning of SCIENTIFIC Terms », The Journal of Philosophy, 61 (1964) p499.
- Shapere, D., «Meaning and Scientific Change » p.57.
- Fine, A.I., « Consistency, Derivability, and Scientific Change » The Journal of Philpsophy,
   64 (1967), pp.231-232.
- (42) Feyerabend, P.K., « Reply to Criticism », pp.223-224.
- (43) Ibid, P-233.
- (44) Ibid, p.233.
- (45) Scheffler, I., Science and Subjectivity, p.46.
- (46) Kuhn, T.S., The structure of Scientific Revolutions, p.149.

الفصيس السكادس

# تطورالمف الهيم الابستمولوجية في الفيزيب ،

ثانيا: البيِّنات الفيزيائية

- تصورات فيزياء النسبية

١ - نسبية التزامن

٢ - نسبية المسافة

٣ ـ نسبية الزمان (الزمن المحلي)

٤ - نسبية السرعات

٥ ـ تغير الكتلة مع السرعة

ـ تصور المكان كلاسيكياً

- نسق اقليدس الهندسي

- تصور الزمان كلاسيكيا

ـ التصور الكلاسيكي للمادة

ـ نظرية النسبية

- مقدمات نظرية النسبية

أولا: البيِّنات الفلكية

# تطور المفاهيم الابستمولوجية في مجال الفيزياء

ارتبطت الفيزياء الكلاسيكية بنموذج معين للتفكير ظل قائماً طوال ثـ لاثة قرون من البزمان ، وفجأة في مطلع القرن العشرين وبعد بيّنات فينزيائية وهندسية معينة ظهرت أمام أحد علماء الفيزياء ، تغير كل شيء ، وانهار النموذج الكلاسيكي للفيزياء ليحل مكانه نموذج آخر جديد هو الفيزياء المعاصرة التي بدأت بنظرية النسبية الأينشتينية الخاصة ( ١٩٠٥ ): حقيقة تستند نظرتنا الأساسية في هذا البحث إلى أن الفيزياء المعاصرة لا ترفض الفيزياء الكلاسيكية تماماً وأن كل ما أحدثته هو مجرد تصحيح للمفاهيم والتصورات وفقاً لنتائج الأبحاث العلمية . وقد يفهم القارىء هنا أن الفيزياء المعاصرة بنظرياتها هي من طراز النظريات التي لا تتسم بالطابع الكشفي ، ولكن الأمر شديد الاختلاف هنا، إذ أن التصحيح الذي نشير إليه يختلف عن ذلك التصحيح الذي يطور أو يعدل بما يجعل النظرية العلمية قاصرة على المتخصصين فحسب ، فلهذا التصحيح بعده الشورى الانقلاب لأنه يتناول المفاهيم ذاتها ، أي المنطلقات الأساسية التي تبدأ منها النظرية ، وبالتالي انسحب على النتائج التي نشأت عن هذه المفاهيم. فكأن من الصحيح إذن أن نصف الفيزياء المعاصرة بصفتين معاً هما: الصفة الأولى أنها لم ترفض الفيزياء الكلاسيكية وإنما صححتها. والصفة الثانية أنها تتميز بالطابع الكشفي. وبهاتين الصفتين فهي تهم رجل العلم والمتخصص وتهم البشر جميعاً.

والواقع أن المقابلة بين الفيزياء الكلاسيكية والفيزياء المعاصرة تكشف عن حقيقة « التغير » الذي يطرأ على النظريات ذاتها . وهنا فإننا نجد أمامنا أكثر من منظور لمعالجة التغير : هناك منظور فلسفي ، وآخر منطقي ، وثالث تجريبي إمبريقي ورابع رياضي .

وقد يفضل البعض معالجة التغير في النظريات من خلال منظور واحد حتى يمكن أن نلم بجوانب التغيرات أو التحولات العلمية ، وهذا المنظور هو ما تبناه كون في مؤلفه عن « تركيب الثورات العلمية » حين أخذ يعالج المسألة من خلال نظرة فلسفية معينة لتاريخ العلم . وقد يفضل فريق آخر المنظور الرياضي تماماً كها فعل هانسون حين نزع إلى تقديم براهين رياضية يبرر بها ما يحدث في العلم . لكننا نفضل معالجة التغيرات العلمية التي تحدث داخل الأنساق العلمية من خلال نظرة أشمل وأعم تفي بهدفنا الأساسي ، لنثبت في نهاية الأمر الفرضية التي يقوم عليها هذا البحث ، ومن ثم فإن مناقشاتنا ستتخذ من هذه المداخل جميعاً منطلقاً لها ، على اعتبار أن النظرة التكاملية داخل العلم تكشف لنا عن جوانب مستغلقة ما كان يتصور الوصول إليها إذا ما اتخذنا أحد المداخل وأهملناغيره .

إن أصدق وأدق وصف للفيزياء الكلاسيكية هو منا نفهمه بعلم الميكنانيكنا النيوتوني ، هذا العلم الذي صيغت مفاهيمه الأساسية في مجموعة القوانين الآتية :

القانون الأول: كل جسم يبقى على حالته من حيث السكون أو الحركة المنتظمة في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تعمل على تغيير حالته.

القانون الثاني: معدل تغير كمية الحركة يتناسب مع القوة المؤثرة ويكون التغير في التجاه القوة المؤثرة .

القانون الثالث: لكل فعل رد فعل مساوله في المقدار ومضادله في الاتجاه.

قانون الجذب العام: كل جسمين يتجاذبان بقوة تتناسب طردياً مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسياً مع مربع المسافة بينهما.

هذه القوانين الأربعة التي تعبر عنها الميكانيكا النيوتونية تعد أصدق تعبير عن

الفيزياء الكلاسيكية بأسرها ، وما كان يمكن صياغتها إلا من خلال نظرة معينة للكون والواقع الفيزيائي ، وهذه النظرة تتمثل في تصور معين للمكان والزمان ، فالفيزياء بطبيعتها تدرس حركة الأجسام في مكان معين وزمان معين ، أي أنها تدرس الحركة التي يمكن القول بانها تغيير الموضع في المكان خلال الزمان ، كالذلك فإننا نجد قوانين نيوتن السابقة تشير إلى الحركة مباشرة وتنضمن المكان والزمان بصورة ضمنية ، إذ أن الحركة التي تنسب للأجسام تتم في المكان المطلق والزمان المطلق . فها هي طبيعة التصورات التي تأخذ بها الفيزياء الكلاسيكية ؟ .

#### تصور المكان كلاسيكياً:

تشير الفيزياء الكلاسيكية إلى أن كل حركة لا بدوأن تتم في مكان Space، وهذا المكان ينظر إليه على أنه وسط متجانساً يوجد باستقلال تام عن المحتوى الفيزيائي Physical Content ، أي الجسم ، يقول نيوتن في وصفه للمكان « بدون النظر لأي شيء آخر خارجي ، فإن المكان المطلق Absolute Space ـ في طبيعته الذاتية \_يبقى دائماً متشابهاً وثابتاً «(١).

لقد اعتقد نيوتن أن هذا الافتراض هو أدق بديهية تميز الفيزياء التي افتقدت لخاصية التحديد من قبل . وقد نتفق معه في أنه ربما يكون أول من قدم صياغة واضحة لهذا الافتراض الذي ارتبط باسمه ، لكنه بكل تأكيد لم يكن أول من قدم الافتراض ذاته ، لأن الافتراض المتعلق بالمكان المطلق وثباته وتشابهه قفز إلى حيز الوجود فجأة مع تلك المفاهيم والتصورات التي زودتنا بها الفلسفة الذرية اليونانية في العصر القديم ، حيث أثبت الندريون تعريفهم للمادة Matter بأنها الفلا الفارغ في العصر القديم ، مكاناً ) في مقابل الفراغ Void (أي المكان الفارغ Container )، ومن ثم أمكنهم التمييز بدين الشابت والحاوي Container المستقل ، أي المكان ومحتواه الفيزيائي المتغير . ولكن إذا كان الذريون قد أقاموا هذا التمييز ، فكيف أمكنهم إذن تمييز خاصية المكان المطلق ؟

إن فلاسفة الذرية اليونانية \_لوقييوس وديموقريطس في القرن الخامس ق.م. \_ يمثلون حلقة هامة من حلقات الابداع الفكري والفلسفي ، فهم يطلقون

اصطلاح اللاوجود المطلق اللاوجود هذا من المصطلحات الهامة التي استعارها النام Pull - beig. ومصطلح اللاوجود هذا من المصطلحات الهامة التي استعارها المذريون من فلاسفة المدرسة الإيلية أمثال بارمنيدس وميلسيوس حيث كان اللاوجود بالنسبة لهؤلاء يعني اللاشيء Nothingness، إلا أن لوقيبوس حين اللاوجود بالنسبة لمؤلاء يعني اللاشيء استعار المصطلح ألبسه ثوباً جديداً واستخدمه من حيث الشكل فحسب، ولم يقبل الفكر الإيلي للمصطلح، لأنه من وجهة نظره لا توجد ثمة حلولاً للمتناقضات التي أكدها الإيليون ما لم يؤخذ في الاعتبار درجة من الوجود للخلاء.

وهناك نقطة أخرى هامة ترتبط بهـذا التصور ، فـالمادة ـ في حـد ذاتها ـ رغم أنها قابلة للتغير ، وثـابتة من النـاحية الكيفيـة ، إلا أنها بمعنى ما كـانت عرضـة للتغير ، لأن أجزائها تعـج بالحـركة ، وهـذا التغير لا يؤثـر على الجـزئيات ذاتهـا ، وإنما عـلى المسافة بينها فحسب .

لقد واجه الفكر الذري أشد النقد من جانب أرسطو، إلا أن أرسطو ذاته لم يشك لحظة واحدة في أن المكان مطلق، وأنه يمكننا اثبات هذه الخاصية من مجرد و ملاحظة شغلنا لمكان معين وانتقالنا من مكان إلى آخر "(")، فهذه الملاحظة تؤكد لنا أن المكان «موجود ما دمنا نشغله بالفعل "(")، ولكنه مع هذا ينكر صفة الجسمية للمكان قائلاً « ومن المحال أن يكون المكان جسها ، لأنه يلزم من ذلك أن يكون جسمان في مكان واحد بعينه "(أ)، ويترتب على هذا أنه لا يمكن لنا أن نتصور المكان على أنه ذات صورة ومادة ، لأن مشل هذا الافتراض يشكل صعوبة على ادراكنا لسطبيعة المكان ، إذ أن « الصورة والمادة لا يمكن أن ينفصلا عن الشيء ، بينها يمكن للمكان أن ينفصل عنه ، ذلك لأن المكان الذي كان فيه هواء نجد أنه قد حل فيه ماء . . . وأيضاً فإن المكان ليس جزءاً ولا حالة ، ولكنه منفصل عن كل شيء "(") وهنا فإننا نجد أرسطو يتقدم ببعض الحجج التي تثبت منفصل عن كل شيء "(") وهنا فإننا نجد أرسطو يتقدم ببعض الحجج التي تثبت للمركب ، كما أنه من حيث هو يحيط فهو ليس بهيولي ، ذلك لأن الميولي والصورة غير للم يحاط بها ، كما أن المكان من حيث هو مفارق فإنه ليس بصورة بل يحاط بها ، كما أن المكان من ضيص المركب ، أما الهيولي والصورة غير بل يحاط بها ، كما أن المكان منصل عن المركب ، أما الهيولي والصورة غير بل يحاط بها ، كما أن المكان مفصل عن المركب ، أما الهيولي والصورة غير بل يحاط بها ، كما أن المكان مفصل عن المركب ، أما الهيولي والصورة غير

منفصلين . ومن ثم فالمكان مخالفاً لهما . كذلك فإن الأجسام تتحرك دائماً إلى المكان ، والشيء لا يتحرك إلى ذاته لأنه لا يتحرك إلى ما هوله ، ولوكان المكان قد هيولي أو صورة لكان ذات الشيء المركب<sup>(7)</sup>. ومن جانب آخر فإن المكان قد يوصف بأنه إما فوق أو أسفل ، أما الهيولي والصورة فلا يمكن أن تتصفا بفوق أو أسفل . وكذلك لوكان المكان صورة لفسد . على هذا نجد أنه ما دام المكان و منفصلاً عن الشيء فإنه لا يكون صورة ، وما دام مجرد غلاف (حاو للشيء) لا يكون مادة »(٧) ومع هذا يرى أرسطو أن هناك صورتان للمكان و مكان مشترك يوجد فيه جسمان أو أكثر ، ومكان خاص يوجد فيه كل جسم أولاً »(٨). ومن ثم فإنه إذا كان و المكان الخاص هو الحاوي الأول للجسم ، كان مفارقاً للجسم خارجاً عنه ، لأن الجسم ينتقل ويتخذ له أمكنة على التوالي . وعلى ذلك يكون المحاس وسطح الجسم الحاوي ، أغنى السطح الباطن الماس للمحوى »(١٩).

إذن لقد اتفق أرسطومع فلاسفة الذرية اليونانية في القول بالمكان المطلق ، لكنه اختلف عنهم في تقرير مسألة الخلاء الذي قال به ديموقريطس لتفسير حركة النذرات Atoms ، فالخلاء من وجهة نظر أرسطو لا يمكن تقريره ، لأن الحركة في الخلاء لا سبيل إلى تصورها ، والسبب في ذلك أن حركة الأجسام إذا كانت في الخلاء فإنها تكون حركة عدمية ، كماأن السرعة ستكون لا نهائية .

ولكننا إذا انتقلنا إلى نيوتن في العصر الحديث وجدنا أن مفهوم المكان النيوتوني المستقل Independent قد صدر ابتداء من الموقف الذري اليوناني ليقف وراء التمييز بين المادة والمكان الهذي تشغله: المواضع تظل واحدة ، وما تشغله يختلف من زمن لآخر . وبتعبير أدق فإن المادة تتحرك في مكان ، وهذا ما لاحظه الذريون القدماء في دقة وبراعة حين وضعوا لأول وهلة ، ذلك التمييز بين المادة والمكان ، فكانت خطوتهم بمشابة التمهيد الحقيقي أمام التصور النيوتوني للمكان المستقل ، بحيث أصبح المكان يتمتع بخاصية الثبات المطلق .

لكن علينا أن نشير إلى أن الذرات التي قررها ديموقريطس والـذريين المتـأخرين

تبدو ثانوية وحادثة وعرضة للتغير بالنسبة للمكان ، بمعنى أن الذرات تعرف بأنها أحجام تامة من المكان ، وتحتاج للمكان في وجودها ، بينها المكان لا يحتاج إليها في وجوده ، لأنه يوجد دون وجود الذرات ، إلى جانب هذا فإن الذرات تشغل مواضع معينة ، ولذا فإنها لا تفترض أي ضرورة منطقية خاصة بالعلاقات الهندسية التي تقوم بين المواضع Positions ذاتها .

على هذا النحو يمكننا أن نقرر الخواص السابقة بصورة أدق في العبارة الآتية: في العلم الذري القديم ينظر للمكان منطقياً على أنه سابق أو متقدم على محتواه المادي ، بينها نجد على النقيض من هذا تماماً أن الفيزياء الكلاسيكية والفلسفة الميكانيكية التي سادت عصر نيوتن تقرران معاً أن الجوهر المادي هو الحقيقة الوحيدة . ولكن سواء أكان وجود المكان الفارغ افترض ضمناً أم تم تقريره صراحة \_ مثلها هو الحال عند الذريين القدماء \_ فإن سبقه المنطقي على المادة لم يتم إدراكه بصورة كافية .

وهنا يمكننا أن نتساءل: كيف يمكن لتلك الحقيقة السالبة المتمثلة في اللاوجود أن ينظر إليها على أنها سابقة أو متقدمة منطقياً على الواقع المادي للذرات الأزلية غير القابلة للتحطيم? أو بمعنى آخر، كيف يمكن أن يكون اللاوجود متقدماً منطقياً على الوجود؟.

إننا بلا شك نلاحظ الخلط والتضارب وعدم الوضوح بين السبق المنطقي والسبق الانطولوجي أو الزمني ، مما يفرض علينا ضرورة القاء الضوء على هذا التمييزحتى تتضح المسألة بصورة أدق .

لقد كان من أغرب انجازات فلاسفة الذرة القدماء، كما لاحظ بيرنت وبيلي ، تلك الصيحة المشهورة القائلة بان و الشيء قد يكون حقيقياً دون أن يكون جسماً هران، وهذا يعني أن الدريين يشيرون إلى أن المكان له وجود حقيقي رغم أنه ليس بجسم ، وبذا فإنهم يضفون عليه طابعاً دينياً . وقد انتقلت هذه النظرة إلى و موور ه أستاذ نيوتن ومعلمه ، ثم أثرت في نيوتن ذاته وفلسفته الطبيعية ، بحيث أصبح المكان عنده منظوراً إليه على أنه صفة للاله . وهنا نلمس مدى الخطأ

الذي وقع فيه نيوتن حين خلط بين السبق المنطقي للمكان والمادة معاً وبين السبق الانطولوجي . وقد اشترك في هذا الخطأ العلماء والفلاسفة الكلاسيكيون لقرابة قرنين من الزمان بعد نبوتن ، فكأن السبق المنطقي للمكان على محتواه الفيزيائي كان بمثابة اعتقاداً راسخا لم يجرأ على الشك فيه سوى عدد قليل من الناس ، ولكن فيها يتعلق بموور ونيوتن فإن هذا السبق ظل زمانياً .

وترتبط فكرة التجانس Homeogenity بفكرة استقلال المكان وثباته ، رغم أنه من الصحيح منطقياً أن نبدأ أولاً بفكرة التجانس ، ثم ننتهي إلى القول بأن الاستقلال والثبات ينتجان معاً من تجانس المكان Homeogenity of Space . لكن إذا كان عرضنا قد اتخذ الطريق الآخر فالسبب في ذلك يرجع أولاً للتعريف التاريخي الذي قدمناه لنيوتن ، ذلك التعريف الذي يركز على خاصيتي الاستقلال والثبات اللتان تنسبان للمكان صراحة ، بينها افترضت خاصية التجانس ضمناً .

والواقع أن الافتراض المتعلق بتجانس المكان الممته الفيزياء منذ افترض أن المكان منفصل عن محتواه الفيزيائي، وهذا الافتراض كها نعلم يرجع للذريين اليونانيين، فمن وجهة نظرهم نجد أن كل الاختلافات الكيفية في العالم تنشأ من الأوضاع Positions والأشكال Shapes وحركات Motions المادة، ولذا فإن المغتراض التجانس يعد أحد المعالم الرئيسية للذرية الديموقر يطيسية.

وكان من الطبيعي في عصر نيوتن ـ ذلك العصر الذي استفاد من الأفكار اليونانية القديمة وعاد إليها ـ أن تظهر فكرة تجانس المكان . لذا جاول جون لوك ، صديق نيوتن ومعاصره ـ رغم أنه رفض امكانية تعريف المكان ـ أن يحدد لنا المعنى صراحة فاعتبر المكان مبدأ التقسيم الحقيقي الذي يمكننا من التمييز بين نوعين من كيفيات الاحساس الذاتية ، ذلك أنه يمكن التمييز بين موضوعين مدركين عددياً فحسب إذا كانا في محلين مختلفين (١١) Two different places ومن رأي لوك إذن نجد أن التمييز بين شيئين إنما ينشأ من التجاور في الوضع Juxtaposition .

من هذا المنطلق نجد أن بيرجسون ورسل معاً يقبلان في أواخر القرن الماضي المفهوم الذي قدمه جون لوك . يقول بيرجسون في كتاب ( المعطيات المباشرة

للحواس »: « لأنه من النادر أن نقدم تعريفاً آخرا للمكان ، فإن المكان هو ما يمكننا من تمييز عدد من الاحساسات الذاتية والتلقائية الواحدة منها عن الآخر ، فهو إذن مبدأ الاختلاف. . . ويترتب على هذا أنه حقيقة بلا كيفية »(١٢). أما رسل فيذهب في مؤلفه المبكر « مقال في أسس الهندسة » إلى أن « كل النقط متشابهة من الناحية الكيفية ، ويمكن تمييزها فقط بكون الواحدة منها تقع خارج الأخرى »(١٣).

بهذه الصورة يبدولنا تماماً أن استقلال المكان عن محتواه الفيزيائي إنما هو نتيجة مباشرة لتجانسه ، والاختلافات الأخرى بخلاف التجاور في المكان لا تنتمي للنقط ذاتها ، وإنما ترجع بصورة مباشرة إلى الحضور العرضي لمادة تشغل النقط ، كذلك فإن أجزاء المكان الخالية وتلك الأجزاء المشغولة بالمادة إنما يختلفان أساساً في شيء واحد هو أن الواحدة منها تقع خارج الأخرى بصورة ثانوية أو زمنية ، والاختلاف هنا ينشأ بسبب أن الواحدة منها ذات محتوى والأخرى تفتقر إلى المحتوى . وأهمية العنصر الزمني هنا تتمثل في أنه يشير إلى أن التغيرينتمي فقط لتشكيل الأجزاء المادية ، ولا ينتمي للمكان ذاته ، فيها يتغير إنما هو شغيل قبطاع معين من المكان ، بينها القطاع ذاته باقي كما هو ، ولذا فإن القول بخلاف هذا التمييز، كما يقول رسِّل ، لا يمكن أن يسمح به لأنه يحطم تجانس المكان(١٤). ومن خاصية التجانس التي تنسب للمكان يقرر رسل أن التجانس يتضمن نسبية المراضع Relativity of Positions ، كما يتضمن لانهائية التقسيم divisibility . لقد عبر رَّسِّل عن وجهة النظر الكلاسيكية حول مفهوم المكان ـ في بداية القرن الحالي وقبل ظهور النسبية - وخواصه وصفاته الأساسية في نص من أدق نصوصه في أصول الرياضيات بقوله: « لا يوجد أي لنزوم منطقى لكيانات أخرى في المكان ، لأنه لا يترتب على مجرد وجود مكان أن تـوجد أشياء فيه . وإذا كان علينا أن نعتقد في هذا ، فيجب أن نعتقده على أسس جديدة ، أوبالأحرى على ما يمكن أن نسميه شهادة الحواس ، وهنا فإننا نخطو خطوة جمديدة تماماً ع(١٥٠). ونحن نستنتج من هذا النص أن الصفة الأساسية للمكان تتمثل في الاستقلال التام ، تلك الصفة التي لا يمكن افتراضها بدون اعتبار مسألة التجانس الذي يتمثل في ترتيب أجزاء المكان ، والتي ينبغي أن ينظر إلى كل منها على أنها مستقلة أيضاً عن المحتوى المادي ، وهذا ما جعل ماكسويل Maxwell يؤكد على الترابط بين خواص المكان في نص بليغ قدمه في مؤلفه عن « المادة والحركة » حين يقول « لقد تم تصور المكان المطلق على أنه يبقى دائماً متشابهاً لذاته وغير متحرك . ولا يمكن تغيير ترتيب أجزاء المكان . . . وحتى نتصور أجزاء المكان متحركة من أماكنها هو أن نتصور محلاً Place يتحرك بعيداً عن ذاته » (١٦٠) . فكأن الفيزياء الكلاسيكية تفهم جيداً معنى تجانس المكان ، ومدى الارتباط بين المناس والاستقلال ، الأمر الذي جعل طبيعة المكان ذاته وهندسيته تتسق مع التصور الكلاسيكي لهندسة العالم ، ذلك التصور الذي حدده اقليدس في كتاب التصور الكلاسيكي لهندسة العالم ، ذلك التصور العلماء أن هناك نوعاً من التطابق الديني بين الهندسة الاقليدية والواقع الفيزيائي ، ويمكن لنا أن نبين هذا التطابق الديني الذي فهمه العلماء من النظر في الهندسة الاقليدية .

### نسق اقليدس الهندسي:

لقد ظن العلماء منذ عصر اقليدس ( ٣٣٠ ـ ٢٧٠ق. م ) وحتى قرابة نهاية النصف الثاني من القرن التاسع عشر أن الهندسة الاقليدية إنما جاءت كتجريد للواقع الفيزيائي، ولم يخرج عن هذا التصور إلا بعض العلماء الذين حاولوا اثبات تصورات جديدة حول طبيعة الهندسة وعدم تطابقها مع المكان الفيزيائي انطلاقاً من التناقضات التي اكتنفت الهندسة الاقليدية ذاتها.

اعتقد أقليدس كعلماء عصره تماماً أن الأرض دائرية ، على اعتبار أن الدائرة هي أتم الأشكال الهندسية \_ وظل هذا الاعتقاد سائدا حتى القرن السابع عشر \_ وبناء على هذا الاعتقاد حاول تشييد نسق هندسي ينسجم مع ما هو معتقد ، فحدد ثلاث مجموعات أساسية ينطلق البرهان الهندسي ابتداء منها هي : البديهات والتعريفات والمسلمات ، وهذه المجموعات الثلاث نقبلها بدون برهان ، ونسلم بها تسليماً ، لأنها أبسط الأشياء وأوضحها للعقل الرياضي ، ولا يمكن التوصل إلى ما هوأبسط منها .

#### البديهيات(١٧):

- ١ ـ الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية .
- ٢ ـ إذا أضيفت أشياء متساوية إلى أشياء متساوية كان الناتج متساوي .
- ٣ ـ إذا طرحت أشياء متساوية من أشياء متساوية كان الناتج متساوي .
- ٤ ـ باضافة أشياء متساوية إلى أشياء غير متساوية نحصل على نواتج غير
   متساوية .
- د بطرح أشياء متساوية من أشياء غير متساوية نحصل على نواتج غير
   متساوية .
  - ٦ \_ أضعاف الشيء الواحد متساوية .
  - ٧ \_ أنصاف الشيء الواحد متساوية .
  - ٨ ـ المقادير التي ينطبق الواحد منها على الآخر متساوية
    - ٩ ـ الكل أكبر من الجزء.

### التعريفات (١٨) ومنها:

- ١ ـ النقطة هي ماليس له أجزاء .
  - ٢ \_ الخط طول بلا عرض.
    - ٣ ـ حدى الخط نقطتان .
- الستقيم يقع بين نقطتي النهاية .
- ـ السطح له طول وعرض فحسب.
  - ٦ \_ الخطوط هي نهاية السطوح .
- ٧ ـ السطح المستوي هو الذي يقع عليه أي خط مستقيم .
- ٨ ـ الزاوية المستوية تنشأ من خطين متقابلين الواحد منها مع الآخر ،
   بحيث يكون لكل خط اتجاه مخالف للآخر .
- المستقيمات المتوازية هي مستقيمات على سطح واحد بعينه بحيث أنها لا
   تتقابل إذا مدت من الجانبين .

## المسلمات(١٩):

١ \_ يمكن رسم مستقيم واحدبين نقطتين .

٢ - يمكن مدمستقيم إلى أي طول
 ٣ - يمكن رسم دائرة من أى مركز

من هذه المجموعات الثلاث من البديهيات والتعريفات والمسلمات يستطيع اقليدس أن يبرهن على أي نظرية من نظريات الهندسة . وما يميز هذه المقدمات التي يبدأ بها اقليدس نسقه الهندسي هو أنها « مطابقة للواقع ومعبرة عنه ، أعني تعتبر في ذاتها أنها وحقيقية ، . فالحقيقة هي في المطابقة التامة مع الخارج أو العالم الخارجي هرنن). كذلك فإننا نلاحظ أن تعريف اقليدس للخط المستقيم جاء ليثبت فكرة تجريبية الأصل ذات علاقة وثيقة بالواقع الخارجي ، كها أن الأفكار التي جاءت ببديهيات وتعريفات ومسلمات اقليدس هي من الأفكار الدقيقة التي يستعين بها المهندسون المعماريون في فن البناء والتشييد ، تلك هي الأفكار التي تقوم عليها الهندسة الاقليدية ، ونحن لا نتعرض هنا لتفصيلاتها ، وإنما نشير فقط إلى اتساقها مع الاعتقاد في طبيعة المكان ثلاثي الأبعاد وانطباقها عليه ، وسوف نشير فيها بعد إلى التطورات التي حدثت في مجال المندسة بما يفي بطبيعة العالم الفيزيائي الخارجي .

# تصور الزمان كلاسيكياً:

يعد تصور الزمن Time من التصورات الأساسية للفيزياء الكلاسيكية ، فبينها يعرف المكان على أنه ذو ثلاثة أبعاد لحدود متجانسة متساوقة ، ينظر للزمن على أنه ذو بعد واحد لحدود متتابعة : علاقة التجاور هي العلاقة الأساسية للمكان وتنشأ عن وضع شيء بجانب شيء آخر ، لأن نقاط المكان تقع الواحدة منها بجانب الأخرى . أما العلاقة الأساسية للزمن فهي علاقة التتابع Succession لأن أنات Instances الزمن تتبع الواحدة منها الأخرى . إنه إذا أمكننا الاحتفاط بهذا التمييز في عقولنا بصورة واضحة أمكننا تطبيق الكثير من الخصائص التي نطلقها على الزمان أيضاً .

لقد اعتقد الكلاسيكيون أن المكان والزمان ينطويان على تعدد الأجزاء ، وأنها يحتفظان بخاصية التجانس ، وقد بيّنوا في تصورهم للزمن أن خصائصه المتعددة تنتج من تجانسه : استقلاله عن المحتوى الفيزيائي المادي ، لانهائيته ، اتصاله ،

اطراده \_على اعتبار أن اطراد الزمن هو الشيء المتمم لثبات المكان .

أما من حيث استقلال الزمن فقد صاغ نيوتن هذه الخاصية في نص بالغ الدقة حيث كتب يقول:

« إن الزمان المطلق والرياضي ، بذاته وطبيعته ، ينتح باطراد ، بدون النظر لأي شيء خارجي . إنه أيضاً يسمى الديمومة Durations. فالزمن النسبي والظاهر انما هو قياس محسوس وخارجي للزمن المطلق ( الديمومة ). وهو يقدر بحركات الأجسام سواء أكان دقيقاً أم غير متساو، وهو عادة ما يستخدم بدلاً من الزمن الحقيقي مثل الساعة واليوم والشهر والأسبوع »(٢١).

ووفقاً لهذا الرأي الذي يقدمه نيوتن فإن الزمن ينتج باطراد سواء أكان شيئاً ما متغيراً م لا . والزمن في طبيعته الذاتية فارغ Empty ويملأ فقط بطريقة ثانوية أو اضافية بالتغيرات Changes ، وتلك التغيرات إذن تحدث في زمن ، ولكنها ليست المنزمن ذاته . وبطبيعة الحمال فإن هذا التمييز بسين المزمن والصيسرورة المشخصة Concrete becoming من أساسيات الفيزياء الكلاسيكية ، فكما أن المكان لا يتضمن المادة ، كذلك الزمن لا يتضمن الحركة أو التغير بصفة عامة ، وهذا ما أكده « أسحق باروو » كذلك الزمن وتأثيره يماثل ذلك التأثير الذي تركه « هنري أبلغ الأثر على تصور نيوتن للزمن ، وتأثيره يماثل ذلك التأثير الذي تركه « هنري موور » على تصور نيوتن للمكان ، ذلك لأن « باروو » في أحد نصوصه الهامة بقول :

« ولكن هل النزمن يتضمن الحركة ، ليس عسلى الاطلاق بسل إنه مطلق. . . إن كمية النزمن لا تعتمد على أي جوهرية ، سواء أكانت الأشياء تسير أم تقف، سواء أكانت في النوم في اليقظة . إن الزمن في فحواه ينساب . تخيل أن النجوم ظلت ثابتة في مواضعها منذ وجدت، فلن يترك شيء للزمن . إن قبل وبعد وفي نفس الوقت، حتى في هذه الحالة سوف يكون مح وجودها التام، وسوف يكون بمقدور العقل أن

# يتصورها تماماً »(۲۲).

إنه يمكن لنا أن نتبينً مدى الاتفاق بين أقوال نيوتن وآراء أستاذه « باروو » من مجرد النظر إلى تقسيم الزمن لديهها: هناك الزمان المطلق ، وهذا الزمان هوما يعرف بالزمان الحقيقي أو البرياضي « وهو قائم بذاته مستقل بطبيعته ، في غير نسبه إلى شيء خارجي ، ويسيل باطراد ورتوب »(٢٣) ولا يرتبط بالحركة . وهناك الزمان النسبي ، وهذا النوع « ظاهرياً عامياً ، وهو مقياس حسي خارجي لأية مدة بواسطة الحركة ، وهو الزمان المستعمل في الحياة العادية على هيئة ساعات ، وأيام وشهور وأعوام ، وقد يكون دقيقاً ، وقد لا يكون متساوياً مطرداً . وهذا الزمان الثاني يستخدم في الفلك كمقياس لحركة الأجرام السماوية ، لأن زمان الفلكيين مرتبط بحركة »(٢٤).

لقد ظل هذا الفهم قائماً حتى البدايات الأولى من القرن الحالي وذلك حين أخذ برتراند رسِّل يدافع عن نظرية الزمن المطلق ، فقد بدأ أولاً بالدفاع عن التمييز الأساسي بين السلاسل الزمنية ذاتها ، وبين محتواها الكيفي ، وهذا ما يتضح لنا من نص هام كتبه عام ١٩٠١ بعنوان « هل الوضع في المكان مطلق أم نسبى ؟ ، ، حيث يـذهب إلى أنه و في النظرية المطلقة لـدينا فصلين من الكيانات (١) two class of entities الفصل الأول هو وجود المواضع (٢) والفصل الثاني ماله مواضع. وأي حدين للفصل الأول لهما علاقة لا تماثلية متعدية، وهما في حالتنا قبل وبعد . والحدود التي لها مواضع كل منها له علاقة معينة ـ بحد أو أكثر مع الحدود التي هي مواضع ـ يمكن التعبير عنها بالقول أن الحدود الجديدة في مواضع ، أو أنها تشغل مواضع . . . ويمكننا أن نسمى الكيفيات بالحدود التي لها مواضع في السزمن ، ومن ثم فإن الكيفيسة قسد تكون في لحسظات كشيرة ، أو في كل اللحظات (٢٥). وهكذا يتبينُ بوضوح أن حجة رسلً الأساسية تتخذ صفة العمومية ، ولكنها على أية حال تشبه نفس الحجة التي ساقها ﴿ بـاروو ﴾ منذ قليـل ، فقد حاول و باروو ، في حجته أن يوضح لنا أن غياب الحركة لا يمنع الزمن من الإنسياب Flowing ، أما رسِّل فقد أضفى على الحجة صورة عامة عن طريق الاشارة إلى أن عدم غياب أي تغييريؤ ثر على انسياب الزمن أو تتابعه ؛ لأن أي كيفية معينة يمكن أن تبقى خلال لحظات كثيرة، أو حتى خلال كل اللحظات all المعلمة معينة يمكن أن تبقى خلال كان يرمي إليه «باروو» ورسّل معاً من تأكيدهما على هذه الخاصية ؟

الإجابة على هذا التساؤ ل واضحة تماماً ، لقد كانا يرميان إلى النظرية العلاقية للزمن ، ذلك لأن تمييز رسل بين الكيفيات واللحظات يكافي، التعبير القائل بان المحتوى الفيزيائي للزمن ليس مشتقاً من النزمن ذاته ، تماماً كما أن المادة ليست مشتقية من المكان . ويمكن أن نجـد أن ما قياله رسيل عن المكيان هيو نفسيه مكـرراً كلمة عن الزمن حيث يقول « إنه لا يوجد تضمن منطقي لكيانات أخرى من الزمن ، وهذا لا ينتج فقط من وجود الـزمن ، بل ينتـج من هذا أنـه توجـد فيه ( أي النزمن ) أشياء »، ذلك لأن تصور المادة تماماً كتصور الحركة لا يمكن أن يشتق بصورة منطقية من تصورات المكان والزمن ، لأن هذين التصورين لا معرَّفين ، يقول رسِّل ، « ما المقصود بشغل Occupying نقطة أو لحيظة ، لا يمكن للتحليل أن يشرحه أن يفسره ، وتلك هي علاقة أساسية يعبر عنها بـ فيat ،in، وهي لا تماثلية ومتعدية ، لا معرفة وبسيطة »(٢٦)، وهذا القول يعني أن الزمن فارغاً Empty. أما المقصود باستخدام المصطلح Occupying بالنسبة لكمل من المكان والبزمان فهمو تمييز الفكر الثقليدي بأسره ، فالمصطلح في حد ذاته يشير إلى ما هو مكاني في أصله ومعناه ، فكما أن المادة تملأ Fills أو تشغل أجزاء من المكان ، كذلك فإن التغييرات أو الحركات تملأ أو تشغل أجزاء من الزمن . وكما أن المكان هو الحاوى Container لكل المادة ، كذلك فإن الزمن هو وعاء Receptacle كل التغيرات ، أو بكلمات وباروو، «الزمن هو بشكل ما مكان الحركة »(٢٧)، وهذا هو الاعتقاد الراسخ والأساسي للعلم الكلاسيكي .

إن وجهة النظر النيوتونية حول الزمن كانت أكثر عمقاً وتناثيراً لأنها تذهب إلى ما وراء حدود العلم الفيزيائي ، فعلى سبيل المثال نحن نجد أن كانط Kant نظر للزمن على أنه نبوع من التجانس . أو هبو الوعاء الذي « يملأ من الخارج » Filled و out from outside بالاحساسات المادية المتغيرة : إنه من الصحيح أن النزمن بالنسبة لكانط لا يفترض الحقيقة المجاوزة لما هبو عقسلي ، والتي تبدو كصسورة قبلية

للحدس ، لكنه لا يغير الحقيقة الواقعة بأن التمييز الحاسم بين الوعاء المتجانس الثابت وتغير عناصر المحتوى إنما هو نيوتوني في طبيعته الذاتية .

والواقع أن خاصية استقلال محتوى النزمن تأتي كنتيجة مباشرة لتجانسه ، فالتغيرات العيانية Concrete chagnes تبدو على أنها لا متجانسة ، والتغيرات الكيفية هي واحدة من أهم ملامح الشعور وتبدو كأنها ممثلة حتى في العالم الفينزيائي العادي . ولكن حتى إذا قبلنا رد كل التغيرات الكيفية في العالم الفينزيائي إلى تغيرات في الوضع فحسب ، كما تقترح علينا وجهة نظر الكلاسيكية عن العالم ، فإن اللاتجانس لن يختفي تماماً ، وهذا يعني أنه بينها نجد اللحظات المتتابعة -Suc على الأقبل في جوانبها الهندسية والديناميكية ، فإن الأنات المتتابعة ، على الأقبل في جوانبها الهندسية والديناميكية ، فإن الأنات المتتابعة عن تتابعها ، في جوانبها المندسية والديناميكية ، فإن الأنات المتتابعة عن تتابعها ، في النون الرياضي الحقيقي لا تفتقر إلى أشياء أخرى بخلاف ما ينتج عن تتابعها ، فإنات المزمن متكافئة في السلاسل الزمنية .

إن لا نهائية الزمن واتصاله ينتجان مباشرة وبصورة طبيعية من تجانسه ، أما لا نهائية الزمن فإنها تتضمن غياب أي لحظة مؤقتة كانت في الماضي أو أي لحظة في المستقبل ، لأن مثل هذه اللحظات تفترض خاصية مميزة تجعلها غير متسقة مع تجانس الزمن . فإذا كان الزمن متجانساً حقيقة فإن كل آنة لا بد وأن تسبقها آنات وتتبعها آنات أخرى ، ويترتب على هذا أن تصور اللحظة الأولى التي ليس لها سابق ، أو أن الغاية النهائية التي ليس لها لواحق ، لا يمكن التفكير فيها .

إن لا نهائية الزمن فرضت نفسها على عقول الفيزيائيين الكلاسيكيين تماماً مثل لانهائية المكان ، ومن ثم فإن الافتراض المتعلق بالبداية الزمنية للعالم يسرجع في معظمه إلى دوافع لاهوتية . وحتى إذا كان الأمر كذلك فإنهم كانوا ينظرون إلى بداية العالم على أنها في زمن . ولذا فإن المنطق المتضمن في فلسفة «باروو» و«موور» و«جاسندي» و«نيوتن» و«كلارك» يتطلب وجود الزمن حتى قبل خلق العالم، أي وجود الديمومة الأبدية المجردة من أى محتوى فيزيائى، والديمومة في هذه الحالة ديمومة

فارغة من المحتوى الفيزيائي .

على هذا النحو إذن يبدو لنا اتساق المفهوم النبوتوني للمكان والنزمان ، بما جعل الفيزياء الكلاسيكية لا تخرج عن تلك المفاهيم التي ساقها نيوتن . ولكن ماذا عن المادة والحركة في اطار هذه التصورات التي قدمها نيوتن للفينياء الكلاسيكية ؟.

# التصور الكلاسيكي للمادة:

بعد تصور المادة Matter من التصورات الأساسية للفينوياء الكلاسيكية ، رغم أن هذا التصور لم يطرأ عليه كثير من التغيير منذ عصر لوقيبوس حتى بداية القرن الحالي . لقد عرفت المادة بأنها تملأ مناطق معينة من المكان وتستمر خلال الزمان حتى لو تغيرت مواضعها ، وهذا المفهوم ينشأ مباشرة من تعريف المادة بأنها :

المادة = المكان الممثليء Matter = Full Space

تملأ ماذا ؟ وتشغل ماذا ؟

إنه بالنسبة لكل أولئك الذين يعتقدون في قيمة العلم الكلاسيكي ، فإن هذا السؤ ال بلا معنى ، ولكنه يوضح الفشل الذريع في فهم معنى التعريف السابق . إن خاصية شغل المكان ليست واحدة من بين خصائص متعددة للمادة ، وإنماهي الخاصية الموحيدة فحسب . علينا أن نسترجع هنا التمييز بين الكيفيات الأولية والثانوية ، فهذا التمييز له أهميته الخاصة ، ذلك لأن الكيفيات الأولية بخلاف الامتلاء Fullness كانت تمثل الخصائص الهندسية التي تشترك فيها المادة مع المكان الذي تشغله ، وعلى هذا الأساس أضحت المادة تصوراً على درجة كبيرة من العمومية ، وبالتالي يمكن مقارنتها بتصور الوجود . وبطبيعة الحال لم تكن المسألة عرضية حين كان ينظر للمادة والوجود على أنها لا معرفان ، لأنه إذا كان امتلاء المكان هو جوهر المادة ، فإنه لا يمكن ادراجها تحت تصور آخر أعم لأنها تصبح مثل الوجود ذاته ، تصوراً على درجة من العمومية ، وهذا ما أوضحه رسًل حين أصر على أن عسلاقة شغل المكان Relation of Space - Occupancy علاقة لا

معرُّفة .

ومع هذا فإن المصطلح «علاقة » قد يضللنا حيث يؤدي بنا إلى فهم أنه تسوجد ثلاثة حدود متضمنة فيه هي (١) المادة (٢) علاقة الشغل ذاتها (٣) المكان . فكما نلاحظ هنا أن المصطلحين الأولين متداخلين ، والتمييز بينهم الفظي فحسب ، ويسرجع إلى طبيعة تركيب اللغة أو الرمزية المستخدمة . انه إذا جردت المادة في العلم الكلاسيكي من صفة شغل المكان لبدت وكأنها كلمة عارية .

ان الحقيقة التجريبية عن الحركة أفضت بالذريين الأوائل إلى الاعتراف بالمكان الفارغ Empty space أو الخلاء Void على اعتبار أنه الامكانية الوحيدة للخروج من متناقضات بارمنيدس الخاصة بالملأغير المتحرك Changeless للخروج من متناقضات بارمنيدس الخاصة بالملأغير المتحرك plenum. وهذه النتيجة لم ينتهي إليها أصحاب المذهب الذري المتأخرين فحسب، وإنما انتهى إليها، وقبلها، كل العلماء الكلاسيكيون الذين ادركوا أن إنكار المكان الفارغ وواقعية الحركة يمكن التخلص عنها بصورة لفظية فحسب.

وما يهمنا توضيحه هنا أن التفكير النموذجي للنظرية الحركية الجسيمية -Cor عن المكان puscular - Kinetic model عن الطبيعة افترض أن أحجاماً معينة فقط من المكان Filled على Physical bodies وقد أمكن للعلماء إجراء بعض تجارب التحقيق الامبريقي عن خصائص المادة الفيزيائية ، بالاستناد إلى التعريف السابق . إنه إذا كانت المادة هي المكان الممتل الفيزيائية ، بالاستناد إلى التعريف السابق . إنه إذا كانت المادة هي المكان الممتل Full space واللاإنقسامية عناصرها وفق طبيعتها الذاتية بخواص الملانفاذية -modestructibility والجاسئية penetrability والمجانس المستور الميكانيكا الكلاسيكية عن العالم من خلال هذه الخواص؟

ان الفاحص المدقق ليتبين على الفور أننا نتحدث عن المادة في صيغة « الجمع » Psural لأننا نتحدث عن عناصرها المكونة ، وقد كان من الأحرى بنا أن نتحدث عنها في صيغة « المفرد » Singular وهو ما يمكن أن نلاحظه حين نسمح بوجود المكان الفارغ : الخلاء فقط هو ما يمكن أن يحطم اتصال المادة ويقسمها إلى أجسام

مفردة . وما تتمتع به هذه الأجسام من اللانفاذية واللاانقسامية إنما ينتج بصورة ضرورية من التعريف السابق : المادة = المكان الممتلىء . وبطبيعة الحال فإن الامتلاء لا يسمح بدرجات لأن ما مُلىء فعلًا لا يمكن أن يُعلأ ، ومن ثم فالأجسام المادية تتمتع باللانفاذية . ولكننا في حقيقة الأمر نلمس ما يناقض هذا في خبرتنا اليومية ، فالوقائع المتعلقة بالمخاليط Mixtures والمركبات اليومية ، فالوقائع المتعلقة بالمخاليط Chemical compounds والمركبات الكيميائية حال فإن كل هذه التناقضات سرعان ما تختفي إذا حاولنا تأويل المسألة بصورة صحيحة . يقول بيرجسون :

« حاول أن تتخيل صورة لجسم ينفذ في آخر: سوف نفترض على الفور أنه توجد أماكن خالية في الجسم الأول ستشغل بواسطة أجزاء من الجسم الآخر، وهذه الأجزاء بدورها لا يمكنها أن تنفذ الواحدة منها في الأخرى ما لم ينقسم الواحد منها ليملأ الفراغات الموجودة بالآخر» (٢٨).

ويستنتج بيرجسون من هذا القول أنه ليست الضرورة الفيزيائية وانحا الضرورة المنطقية هي التي تفضي بنا إلى القضية القائلة بان جسمين لا يمكن أن يشغلا نفس المكان في نفس الموقت ، وعند هذا الحد يمكن اعتبار تصور بيرجسون صحيحاً إلى حد ما . لكنه منذ المرحلة التصورية الذرية فإن لانفاذية العناصر كانت مجرد استدلالا منطقياً مستمداً من المسلمات الأساسية للتصور الفلسفي للذرة . ويبدو أن السبب في هذا التصور يرجع إلى بعض القصور في حواسنا، فمن المعروف أن للحواس قدرات محدودة ، ولكن إذا ما زودت حواس الإنسان بما يزيد من قدرتها وحدودها ، أمكن للإنسان أن يقف على بعض دقائق الأشياء ، وهذا ما كشفت عنه التجارب العلمية التي استندت إلى استخدام أشعة أكس والمركبات الكيميائية وغيرها .

ولكن ماذا عن تركيب المادة ؟ وكيف يمكن تصورها من الداخل ؟ وهل أسهم

العلم الكلاسيكي في تأسيس هذا التصور؟ الذي لا شك فيه أنه ينبغي لناعند هذه النقطة أن نناقش ما حدث منذ بداية القرن التاسع عشر حول تصور التركيب الداخلي للمادة .

لقد جاء « دالتون » عالم الكيمياء في القرن التاسع عشر وتصور أن كيل ما لدينا هو مجموعة من العناصر ، وأن قوام المادة جزئيات Molecules كل منه يتألف من ذرات قد تكون من ذات العنصر ، أو من عناصر أخرى (٢٩). مشال ذلك أن جزيى الماء يتكون من ذرتين من الايدروجين وذرة واحدة من الأكسجين ، ويمكن فصل أحدهما عن الآخر بالتحليل الكهربي ، إلا أن ذرات كل من العنصرين لا تغير « وليست قابلة للانقسام » (٣٠). وهذا ما جعل دالتون يعتقد أن ذرات العنصر متشابهة وأن اختلاف الذرات من عنصر لآخر يرجع إلى اختلاف الوزن الذرى لكل عنصر .

فكأن دالتون قد قرر في متن آرائه الأساسية حول طبيعة الذرات ، أن هذه الذرات لا تنقسم بأي صورة من الصور . لكن سرعان ما اكتشف العلماء خواص جديدة فلارة مع نهاية القرن التاسع عشر ومن أهمها خاصية النشاط الاشعاعي التي كشفت للعلماء أن بعض الذرات تتمتع بخاصية النشاط الاشعاعي وتقذف ببعض جزئياتها تلقائياً ، عما يثبت خاصية الانقسام ، وهذا ما كشف عنه التحليل البذري للمادة . فقوام الذرات الكترونات وبروتونات . أما الالكترونات فتحمل شحنات كهربية سالبة ، على حين أن البروتونات تحمل شحنات موجبة ، وباطراد التطور العلمي اكتشفت مكونات أخرى داخل الذرة مثل البوزيترونات والنيوترونات والميزونات أو الهيبرونات . ووجد أن بعض هذه المكونات يحمل شحنات كهربائية ، بينها البعض الآخر لا يتمتع مؤد الخاصة .

وقد اهتم علماء الفيزياء بالكشف عن طبيعة الذرّة داخلياً، هل توجد هناك ثمة حركة ؟ أم أن الذرّة عالم استاتيكي ؟ لقد تبيّن للعلماء في هذه الفترة أن الكشف عن فكرة الحركة داخل الذرة لا بد وأن يكون من خلال مكوناتها ، والالكترون أحد

هذه المكونات ، بل أهمها تقريباً ، حيث يمكنه أن ينتقبل من مدار إلى آخر دون أن يمر بمواضع متوسطة بين المدار الأول الذي انتقبل منه ، والمدار الثاني المذي انتقل إليه ، وأن حركة الالكترونات إنما تكون على هيئة قفزات أو وثبات ، وهما ليست حركة متصلة . وهنا أمكن لعلهاء الفيزياء النظرية ان يتصوروا وأود مناطق لا توجد فيها الكترونات ، لأن الانتقال من مدار إلى آخر يكون في وثبات ، وهذا ما يتيح لنا أن نتصور وجود فاصل Interval بين المدار الأول والثاني يمكن قياسه .

وفي نفس الموقت تقريباً كانت الأبحاث العلمية تسير في اتجاه آخر لتحاول الكشف عن طبيعة الضوء . هل الضوء مؤلفاً من جسيمات كما ذهب إلى ذلك نيوتن ؟ن أم أنه مؤلف من موجات كما قال معاصره هوجنز ؟ .

لقد وجد نيوتن عالم الرياضيات والفيزياء، من خلال أبحاثه في الضوء والبصريات، أن قوام الضوء جسيميات أو جزئيات، وأن سرعة انتقال الضوء في الأوساط الكثيفة أعلى من سرعته في الأوساط الأقل كثافة . على حين ذهب هوجنز وهمو من معاصريه إلى أن الضوء مؤلف من موجات ، وأنه ينتقل بسرعة أعلى في الأوساط الأقل كثافة .

وبطبيعة الحال فإن فرضي نظرية نيوتن وهوجنز لا بد وأن تنشأ عنها تفسيرات مختلفة ، فلا يمكن أن نتوصل إلى نفس النتائج في حالة الفرض الشاني إذا قبلنا الفرض الأول ، وهذا ما يتفق عليه العلماء ، لأن الفروض ذات التراكيب المختلفة تؤدي إلى نتائج مختلفة ، ومع هذا فإنه في حالة نظريتي نيوتن وهوجنز وجد أن النتائج المترتبة على الفرضين واحدة . مثال ذلك إذا كانت لدينا مرآة مستوية وسقط عليها شعاع بزاوية مقدارها ٣٠°، فإن هذا الشعاع ينعكس بزاوية مساوية لزاوية السقوط ، أي بزاوية مقدارها ٣٠° أيضاً ، كما يبين الشكل الآتي :

المفروض أنه إذا توصلت النظرية الجسيمية إلى هذا التفسير ، فإن النظرية الموجية لا تتوصل إليه ، ولكن ما حدث أن توصلنا إلى نفس التفسير في حالة النظرية الأولى والنظرية الشانية ، وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر يستدعي اجراء تجربة حاسمة Crucial Experiment للفصل بين النظريتين وتقرير قبول أيها ، وهذا

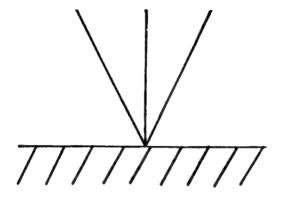

ما أقدم عليه الفيزيائي المشهور « فوكو » Foucault في النصف الشاني من القرن التاسع عشر ، فقد صمم تجربة لاختبار نتيجتي الفرض الأول والشاني والمقارنة بين سرعة انتشار الضوء في الهواء والماء ، حيث استطاع أن يلتقط صورتين لنقطتين ضوئيتين منبعثتين من أشعة الضوء المار خلال الهواء والماء ، ومنعكستين على مرآة تدور بسرعة عالية . وقد أسفرت تجربة فوكوعن تأكيد صحة الفرض الموجي ورفض الفرض الجسيمي ، وبالتالي أدت إلى صياغة الفرض الموجي كنظرية تقوم على مجموعة من الفروض الخاصة بانتشار موجات الأثير من خلال البصريات ، استناداً الى ان سرعة انتشار الضوء في الهواء أكبر منها في الماء .

لكن سرعان ما اكتشف عالم الفيزياء وماكس بلانك المصوء فوتونات Photons العشرين ، خطأ رأي فوكو ، وأثبت بالتجربة أن قوام الضوء فوتونات Photons وأن كل شعاع ، بما فيه الضوء يسير وفقاً للأعداد الصحيحة لوحدات أولية من الطاقة ، هي ما يطلق عليه الكوانتم Quantum ، وأن قوام الطاقة كمات Quanta وما يعنيه الفيزيائي من الفوتون هوذلك الجسيم الموجود في كل شعاع ، فكأن الأنواع المختلفة من الأشعة ذات فوتونات خاصة بها والمثال على ذلك أن هناك فوتونات لأشعة اكس ، وفوتونات أخرى للأشعة تحت الحمراء . . . وغيرها \_ ومن الكوانتم هوذرة الطاقة المتوقفة على طول موجة الشعاع الذي ينتقل به الكوانتم .

ووفقاً للتصورات الجديدة التي قدمتها النظرية الذرية بعد اكتشاف ظاهرة

النشاط الاشعاعي (٣١) وتفتيت الذرّة تصبح الجسيمات المتناهية الصغر التي تقـذف بهـا الشمس ليست سوى الـذرات ، أو الطاقـة Energy المـوجـودة في كـل جـزء من أجزاء المادة ، وهوما يعرف بالاشعاع المؤلف من فوتونات .

ولا شك أن اينشتين يؤيد النتائج التي توصل إليها بلانك والتي أصبحت موضعاً للتطبيق العملي ، فقد تبين أنه إذا سلط الفوتون على الـذرة فإنها تضطرب وفقاً لكمية الطاقة الموجودة في الفوتون ، كما تبين أيضاً أن الفوتون في حركة مستمرة ، وأن سرعته تماثل سرعة الضوء .

لكن كها يرى رشنباخ (٣٣) فإن العلم لم يتوقف عند هذا الكشف ، فقد أمكن لعالم الفيزياء الفرنسي دي برولي (٣٣) Louis de Broglie أن يحسم الصراع بين نظريات الضوء في ضوء مفاهيم الفيزياء ، حيث اكتشف من خلال تجاربه أن الضوء قوامه جسيمات وموجات معاً ، وهذا الكشف الجديد مكنه من نقل الفكرة إلى ذرات المادة التي لم يفسرها أحد من قبله على أساس موجي ، فوضع نظرية رياضية يكون فيها كل جزيئي صغير من المادة مقترناً بموجة ، ثم قام شرودنجر بعد ذلك بوضع هذا الرأي في معادلة تفاضلية أصبحت الأساس الرياضي للنظرية الجديدة في الكوانتم . ومعنى ما ذهب إليه دى برولي هو ما يكشف عنه «ماكس بورن» من أن الجسيمات الأولية لا تتحكم في سلوكها قوانين علية ، وإنما قوانين احتمالية من نوع مشابه للموجات فيما يتعلق بتركيبها الرياضي . وفي ضوء هذا التفسير لا تكون للموجات حقيقة الموضوعات المادية ، بل تكون لها حقيقة الموضوعات المادية ، بل تكون لها اللاتحديد بالنسبة للتنبؤ بمسار الجزئي ، مما جعل العلماء يفسرون عالم الذرة على أماس احصائي ، لأن الحادث الذري المنفرد لا يتحدد بقانون علي وانما يخضع لقانون احتمالي .

إن هذه النتائج التي توصلنا إليها من تحليل المادة وتحليل الضوء تتكامل مع بعض النتائج الأخرى التي توصل إليها العلماء في مجال معرفتنا بالزمن ، خاصة بتلك النتيجة التي انتهى إليها العلماء من حركة الالكترون وانتقاله في وثبات لا

اتصال بينها من مدار إلى آخر . لقد ركزت نظرية النسبية على دراسة هذه المسألة ، ومحاولة فهمها بصورة وثيقة ، يقول رسّل ﴿ إِنَّ الْأَمْرِ الْهَامِ بِالنَّسِيةِ لَلْفَلْسِفَة ، فيسا يتعلق بنظرية النسبية ، أنها حطمت الـزمان الـواحد الـذي ينتظم الكـون بأسـره ، وقضت على المكان الواحد الدائم ، واستبدلت بهم الزمان ـ المكان . وهذا التعبير له جوانب متعددة ، حيث يغير فكرتنا عن تتركيب العالم الفينزيائي جنذرياً ،(٣٤). ومفهوم هذا الرأي كهايري رسل أن الفيزياء الكلاسيكية زودتنا بفكرة هامة عن علاقة الترتيب الزمني Time-Order Relation التي أصبحت موضع اهتمام الفيزياء والمعاصرة . هل يمكن لنا أن نقول إن حادثتين وقعتا معاً في نفس الوقت؟ إنه إذا ما كان لدينا شخصان، الأول منها يقف على مسافة بعيدة عن الثاني وليكن موقعها الشمس، ومزود بمرآة عاكسة للضوء، وكان الثاني يتخذ موضعه على الأرض ويحمل مرآة عاكسة أيضاً، فإنه إذا ما قام الأول بإرسال إشارة ضوئية للثاني، فإن هذه الإشارة لكي تصل إلى الذي يحمل المرآة على سطح الأرض وترتد مرة ثانية إلى الأول فإنها في هذه الحالة تستغرق حوالي أربع عشر دقيقة (وفق التقدير الحديث لسرعة الضوء). ومن ثم فإن ما يقع من حوادث للشخص الأول بعد إرسال الإشارة الضوئية، وقبل أن ترتد إليه ثانية لا يقع قبل أو بعد أو متزامناً مع ما يقع للشخص الثاني من أحداث حتى وصول الإشارة الضوئية إليه وارتدادها. وهذا ما يجعلنا نقول إنه لا مجال للحديث عن أزمنة متعاقبة في موضوعين مختلفين، ذلك لأنه ولا يوجد زمان كوني واحد، ومن ثم لا يمكننا أن نتحدث عن حالة العالم في لحِظة بعينها، وبنفس الصورة لا يمكننا أن نتحدث بغير غموض عن المسافة بين جسمين في زمن معين، لأننا إذا ما حسبنا الزمن بدقة لأحد الجسمين سنتوصل إلى تقدير معين، وإذا ما كان الزمن متعلقاً بالجسم الأخر كان لدينا تقديراً آخراً»(٣٠٠). فكل من الجسمين إدن له ترتيب زمني خاص به، لا يمكن تحديد ما إذا كان جاء «مع» أو «بعد» أو «قبل» الترتيب الزمني للجسم الآخر.

لكن آن لنا الآن أن نكشف عن هذه النتيجة الهامة : كيف نشأت نظرية النسبية ؟ وما هي البينات الفيزيائية التي فرضت نفسها على العلم الفيزيائي

وغيرت من ملامح الفيزياء الكلاسيكية ؟ وما هي النسبية؟ وكيف يمكن تتبع التطورات العلمية التي أحدثتها في معرفتنا بالعالم الفيزيائي ؟

#### نظرية النسبية:

لقد ذهب عالم الفيزياء الألماني و البرت اينشتين ، Einstein في نص هام يعلق فيه على نظرية النسبية إلى تأكيد الرأى التالى :

و إن الضرورة هي التي أدت إلى نشوء نظرية النسبية ، فضلاً عن التناقض الواضح الكامن في النظرية القديمة والذي لم نستطيع التخلص منه بكل الطرق الممكنة . وتعزى قوة النظرية الجديدة إلى البساطة والدقة التي حلت بها هذه المشاكل مع استخدام فروض منطقية قليلة ه(٣٦).

وتأكيد مثل هذا القول من جانب عالم فيزيائي مثل اينشتين ينطوي على معان متعددة من أهمها أنه لم يكن هناك ما يدعو العلماء إلى القيام بمحاولات علمية للبحث عن نظرية أفضل لتفسير طبيعة العالم الفينزيائي ، ذلك لأن فيزياء نيوتن ، أو ما نطلق عليه الميكانيكا الكلاسيكية بصفة أخص ، كانت مألوفة للعلماء والباحثين فضلاً عن المجالات التطبيقية المتعددة التي شملتها ، ولكن ظهرت بينات فيزيائية جديدة أمام العلماء تتناقض والفيزياء الكلاسيكية من حيث النظر أو التطبيق : كشفت طبيعة الفيزياء الكلاسيكية عن تناقضات صارخة جعلت العلماء يهتمون بالبحث عن أوجه النقص والقصور فيها لديهم من البناء النظري مع بالبحث عن أوجه النقص والقصور فيها لديهم من البناء النظرية بحيث تتلائم مع البينات الجديدة ، إلا أنه تبين للعلماء أن البناء يحتاج إلى إعادة بناء حتى يتسق التفسير النظري مع البينات الجديدة ، وهنا يبدو مظهر الضرورة التي يتحدث عنه اينشتين ، ذلك المظهر الذي دفع بالنظرية الجديدة إلى حيز الوجود طفرة واحدة ـ بعد ما شوهد من البينات \_ فامكن عن طريقها تفسير الواقع الفيزيائي بصورة أفضل ، ومن ثم بلت النظرية الجديدة متماسكة وبسيطة لكونها استندت الى عدد قليل من الفروض الدقيقة والموجزة .

وقد يبدو من المناسب بمكان أن نشير إلى أن الناس عادة يعتقدون أن نظرية النسبية تحتاج فهماً وتركيزاً أشد من الفيزياء الكلاسكية ، وهم في كثير من الأحيان يضفون عليها صفة تجعلها صعبة الفهم شديدة التعقيد ، وهذا الاعتقاد ليس له ما يبرره ، لأن عادات الناس واعتقاداتهم لا زالت تستند إلى الأساليب التقليدية التي تتحكم في تفكيرهم وتجعلهم يقفون عند نقطة معينة لا يمكن تجاوزها ، ولكننا آثرنا أن نقدم الجوانب المتعددة لتفكير المنظرين العلميين ، ونقارن بينها ، لنقف على المنجزات العلمية الحقيقية في ميدان فلسفة العلوم . ولهذا السبب فسوف نقرب الصورة إلى ذهن القارىء من خلال الأمثلة والبينات المشاهدة في الحياة اليومية .

لقد أشرنا منذ برهة إلى « البينات » التي ظهرت أمام العلماء . فها هي هذه البينات ؟ وما هي علاقتها بالتناقض الذي يذكر اينشتين أنه اكتنف التفسير الفيزيائي الكلاسيكي ؟ وكيف أمكن لهذه البينات أن تسهم في تأسيس البناء النظري لفيزياء معاصرة تستند إلى النسبية ؟

#### مقدمات نظرية النسبية

يمكن لنا ادراج البينات التي ظهرت أمام العلماء في مقولتين أساسيتين : الأولى بينات فلكية ، والثانية بينات فيزيائية . وبطبيعة الحال فإن هذه البينات لم تنظهر في فترة زمنية واحدة ، وأنما ظهرت في فترات زمنية مختلفة ، وأدى الربط بينها إلى الافادة منها .

# أولاً - البينات الفلكية:

توافرت بعض البيّنات الفلكية الهامة لدى العلماء منذ القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر . فنحن نعلم أن كبلر عالم الفلك حدد قوانين الفلك منذ بداية القرن السابع عشر ، وجاء جاليليو الفيزيائي الرياضي وحدد شكل حركة الأجسام الساقطة على سطح الأرض ، ثم جاء نيوتن واستطاع بتفكيره العبقري أن يربط حركة الكواكب في السماء بحركة الأجسام الساقطة على سطح الأرض ، فيما عرف باسم قانون الجذب العام ، أو قانون التربيع العكسي اللذي ينص على أن « كل جسمين في الكون يتجاذبان بقوة تتناسب طردياً مع

حاصل ضرب كتلتيهما وعكسياً مع مربع المسافة بينهما ،، فإذا كانت المسافة R وقوة الجذب المتبادل بين كوكب الممثلاً والشمس m، وكانت Y تمثل ثنابت التجاذب العام ، F تمثل القوة المركزية الجاذبة للكموكب ، فإن المعادلة الآتية تعبر عن قانون الجذب العام :

$$F = \frac{YMm}{R_2}$$

ومنذ أن وضع هذا القانون أصبحت قوانين كبلر الشلاثة وقوانين سقوط الأجسام بمثابة نتائج له ، وقد وجد العلماء أن هذا القانون ينطبق على كثير من الظواهر الطبيعية ، فهو ينطبق على التجاذب بين أجزاء المادة ، كما ينطبق على التجاذب بين أجزاء المادة ، كما ينطبق على التجاذب بين الاكترونات ونواة الذرة ، وتخضيع له السظواهر الكهربية والمغناطيسية ( ويعرف في هذه الحالة بقانون كولمب ) حيث إذا وجدت شحنتان كهربيتان ش ، مختلفتان في النوع على مسافة ولتكن م ، نشأت بينها قوة تجاذب تخضع لقانون التربيع العكسي . كذلك اتضع لعلماء الفيزياء أن ظواهر انتشار الضوء والصوت تخضع خضوعاً مباشراً لذات القانون ، فشدة الضوء مثلاً في نقطة ما تتناسب عكسياً مع مربع بعدها عن مصدر الضوء .

إلا أن الفيزيائي الداغركي رومر Olaf Roemer تبين في عام ١٩٧٥ ظاهرة فلكية لا تخضع للقانون بصورة مباشرة . فمن المعروف أن لكواكب المشتري أقماراً تدور حوله ، ومن بين هذه الأقمار أربعة يمكن رؤ يتها باستخدام التلسكوب العادي ، ومن ثم فإنه إذا دخل أحد اقمار المشتري في ظل المشتري حدث لهذا القمر خسوف ، لأن ضوء الشمس لا يصل إليه ، وكل قمر من هذه الأقمار يكمل دورته حول كوكب المشتري في فترة زمنية معينة ، ولهذا السبب ذاته لا بد وأن يكون خسوف القمر في فترات زمنية منتظمة بحيث تأتي الفترة الواقعة بين الخسوف السابق والخسوف اللاحق مساوية تماماً لكل فترة أخرى يحدث فيها بين خسوف سابق وآخر لاحق تالين ، إلا أن الملاحظة الفلكية الدقيقة كشفت بين خسوف سابق وآخر لاحق تالين ، إلا أن الملاحظة الفلكية الدقيقة كشفت للفلكي « رومر » أن هذه الفترات غير منتظمة ، ورصد في ذلك حالتين ، أولها

حالة اقتراب الأرض من المشتري ، وفيها تنزايد الفترة الزمنية . وكان لا بدوأن يقدم وروم ، تفسيراً لهذه النظاهرة التي عزاها إلى أن سرعة الضوء في الفضاء محدودة ، وهذا ما يوضح أن اللحظة الزمنية التي يحدث فيها الخسوف فعلاً تختلف عن اللحظة الزمنية التي نشاهد فيها هذا الخسوف ، فإذا افترضنا أن اللحظة الزمنية التي شوهد فيها ذلك الخسوف هي ز ، وأن اللحظة الزمنية التي شوهد فيها ذلك الخسوف هي ز ، فإن الفارق بين ز ، ز - أي (ز - ز) - يمثل الفترة الزمنية المطلوبة لكي يصل فيها الضوء من المشتري إلى الأرض. وبناء على أن المسافة بين الأرض والشمس والمشتري أتناء حركة دوران الأرض والمشتري حول الشمس ليست ثابتة - أي متغيرة بسبب احركة ، فلا بدوأن تكون الفترة الزمنية بين خسوفين متناليين مختلفة ، وبناء على هذا التفسير أمكن تقدير سرعة الضوء بصورة دقيقة (٣٧) . وقد أمكن للعالم الفنكي الانجليزي «برادلي» أن يحصل بعد ذلك على نفس التقدير الذي حصل عليه رومر بعد حوالي نصف قرن من الزمان ، حيث أمكنه قياس سرعة الضوء من خلال دراسته لظاهرة الزيغ قرن من الزمان ، حيث أمكنه قياس سرعة الضوء من خلال دراسته لظاهرة الزيغ قرن من الزمان ، حيث أمكنه قياس سرعة الضوء من خلال دراسته لظاهرة الزيغ

ثم توالت التجارب بعد ذلك حول تقدير سرعة الضوء وتوصل علماء الفيزياء إلى أن الضوء ينتشر بسرعة قدرها ٣٠٠، ٢٠٠٠ كم /ثأو ١٨٦، ٠٠٠ ميل /ث، وقد أمكن للفلكي الهولندي «دي ستر» أن يثبت أن سرعة الضوء لا تتأثر بحركة المصدر الضوئي. وعند هذا الحد وقعت الفيزياء الكلاسيكية من وجهة نظر النسبية في مشكلات، يقول إينشتين «إننا باختصار مدعوون إلى أن نسلم مع أطفال المدارس بقانون ثبوت سرعة انتشار الضوء (في الفراغ) ج. من كان يتخيل أن هذا القانون البسيط قد أوقع علماء الفيزياء، أمناء التفكير، في أكبر المآزق الفكرية» (٣٩). والمأزق أو المعضلات التي يتحدث عنها إينشتين يمكن الوقوف عليها بدقة من خلال معرفة البيّنات الفيزيائية التي تتكامل مع البيّنات الفلكية لتشكل محور الثورة في الفيزياء المعاصرة.

ثانياً - البينات الفيزيائية:

في منتصف القرن التاسع عشر استطاع الفيزيائي «فيزو» (٢٠٠ أن يصمم تجربة تقيس سرعة الضوء أرضياً، فتبين أن هذه السرعة حوالي ٣٠٠ ألف كيلو متر /ث تقريباً، وقد كررت نفس التجربة عدة مرات من جانب آخرين وتوصلوا لنفس النسبة

تقريباً، ومن أهم من قاموا بإجراء التجربة «فوكو» Foucœult الذي أجرى التجربة في حيز ضيق مع إجراء بعض التعديلات.

## تصورات فيزياء النسبية

والآن حان الوقت لأن نقدم نظرية النسبية والتصورات التي تقوم عليها بعد أن استعرضنا في عجالة مجهودات اينشتين حتى ظهور النسبية العامة.

إن أول الأفكار التي تقوم عليها نظرية النسبية الخاصة هي تلك الفكرة المألوفة عن الزمان والمكان، فالاعتقاد الكلاسيكي كان يثبت أن حادثتين في مكانين متباعدين وقعتافي زمن واحد، ومن ثم فإنه بالإمكان وصف وضع الكون في لحظة معينة بصورة مكانية بحتة. لكن النسبية وجدت أن هذا التصور لا يمثل الصواب، لأن الدقة المطلوبة لا بدوأن يتم التعبير عنها فيما نسميه متصل «المكان \_الزمان» ، وهذا ما يمكن أن يصوره المثال الآتي . افترض أن حادثة معينة ل وقعت لي وفي ذات الوقت انبعثت منى ومضة ضوئية في اتجاهات متعددة ، فأي شيء يحدث لأي جسم بعد أن وصله الضوء من الومضة يكون على وجه الدقة بعد حدوث الحادثة ل في أي نظام معمول به لحساب الزمن. وأي حادثة حدثت في أى مكان وأستطيع أن أراها قبل أن تقع لى الحادثة ل هي بكل تأكيد حدثت قبل الحادثة ل في أي نظام معمول به لحساب الزمن ، لكن أي حادثة حدثت في الزمن المنقضي بينهما ليست بكل تأكيد قبل أو بعد الحادثة ل. فإذا افترضت أنه بإمكاني مشاهدة شخص في الشعرى اليمانية، ويمكن لهذا الشخص أن يراني، إذن فكل ما يفعله وما أشاهده قبل أن تحدث الحادثة ل لى هو بكل تأكيد قبل حدوث ل. وكل ما يفعله بعد أن رأى الحادثة ل هو بالتحديد بعدل. لكن ما يفعله يكون قبل أن يرى الحادثة ل، ولكنني أراه بعد أن حدثت الحادثة ل وهذا بالتحديد ليس قبل أو بعدل. وطالما أن الضوء يستغرق سنين طويلة ليصل من الشعرى اليمانية إلى الأرض، فإن هذا يحدد لنا فترة من السنين ضعف الوقت في الشعرى اليمانية، وهذه الفترة يمكن أن نطلق عليها معاصرة للحادثة ل طالما أن هذه السنين ليست قبل أو بعد الحادثة ل<sup>(٤٣)</sup>.

من هذا المثال يتبين لنا أنه إذا أردنا أن نتوصل إلى تفسير موضوعي للحوادث الفيزيائية فلا بد وأن نعين التاريخ الذي ننظر فيه إلى الجسم، لأن زمان ومكان حادثة ما في نظام تسجيلي مشاهد، يختلف عن زمان ومكان نظام آخر نعينه لمشاهد

آخر ، وهذه الفكرة تعد في صميمها المنطلق الأساسي للنسبية الخاصة . ولكن كيف يمكن لنا تفسير هذه المسألة بصورة أكثر موضوعية ؟

نعلم أن التفسير النيوتوني ساد العلم الكلاسيكي ، وكان معمولاً به لفترة طويلة إلى أن ظهرت النسبية الخاصة . وعلى سبيل المثال فإننا إذا نظرنا للشحنات من حيث هي تحمل كهرباء ، فإننا نقول إن الشحنتين الكهربيتين تجذب الواحدة منها الأخرى إذا كانت الأولى تحمل شحنة كهربية مخالفة للثانية . أما إذا كانتا من نفس النوع فإنها تتنافوان ، وفي الحالتين الأولى والثانية فإن قانون التربيع العكسي ينطبق عليهما انطباقاً تاماً ، حيث تختلف القوة وفقاً لعكس مربع المسافة . وكان فاراداي أول من أثبت تأثير الوسط بين الشحنتين ، ثم جاء ماكسويل وحاول تحديد المسألة في صورة رياضية من خلال تجارب فاراداي . ونتيجة لهذا اعتقد العلماء أن الضوء ظاهرة كهرومغناطيسية تتألف من موجات كهرومغناطيسية ، وبالتالي أمكن اعتبار الوسط الذي تنتقل فيه الموجات الحهرومغناطيسية هو الأثير، وأصبح هذا التفسير أكثر واقعية بعد التجارب التي قام بها هرتس وحاول من وأصبح هذا التفسير أكثر واقعية بعد التجارب التي قام بها هرتس وحاول من خلالها انتاج موجات كهرومغناطيسية أصبحت أساس عمل التلغسراف خلالها انتاج موجات كهرومغناطيسية ألى أن ظهرت مجموعة من الوقائع المفيزيائية الجديدة عن الوقائع . وقد ظل هذا التفسير سائداً إلى أن ظهرت مجموعة من الوقائع

لقد حاول اينشتين في عام ١٩٠٥ أن يقدم تصوراته الجديدة لنظرية النسبية الخاصة بصورة يمكن للعالم الفيزيائي أن يعمل من خلالها ، وقد أتت هذه المحاولة من جانب اينشتين في أعقاب ما اكتشف هو وغيره من العلماء من النتيجة السلبية التي أسفرت عنها تجربة ميكلسون ـ مورلي ، ولهذا وضع اينشتين تصورين أساسين :

التصور الأول: أن قوانين الطبيعة بما فيها قوانين الديناميكا ، لابد وأن تبقى هي ذاتها بالنسبة لكل المراقبين القصوريين الذين يتحركون الواحد منهم بالنسبة للآخر بسرعة ثابتة . وهذا التصور يسمح لنا بالتعبير عن قوانين الفيزياء بحيث لا تتغير عندما ننتقل من مشاهد إلى آخر . كذلك أمكن استخدام هذا التفسير في الجانب، الفيزيائي خاصة الظواهر الكهرومغناطيسية من خلال معادلات

ماكسويل ، ذلك لأن المساهدين المختلفين يتوصلون إلى نتائج مختلفة ومتباينة تماماً ، ولما كانت معادلات ماكسويل تحتوي على سرعة الضوء فإن هذا يعني أن عدم تغيرها عند الانتقال من محاور قصورية إلى أخرى هو أن سرعة الضوء ينبغي أن تظل ثابتة .

التصور الثاني: سرعة الضوء كمية ثابتة بالنسبة لجميع المشاهدين بدون النظر إلى حالتهم الحركية من مصدر الضوء ، فهذه الكمية ثابتة ولا تعتمد على حركة المشاهد أو المحاور. فإذا كنت أشاهد نجمين يدوران حول نقطة مشتركة في مدار واحد ، فإن في كل دورة يبتعد أحدهما عندما يقطع نصف دورة ويقترب منا في نصف الدورة الثانية ، فإنه إذا افترضنا أن سرعته المدارية ٧ وسرعة الضوء ٥، فإنه يترتب على هذا أن سرعة الضوء الصادر من النجم في ذهابه هي (٧-٥) ومن ثم فإن الفارق بين الذهاب والارتداد هو وسرعة

إنه بناء على التصور الأول والشاني تصبح التحولات الجاليلية غير صحيحة ، لأن المشاهدين يستخدمون نفس الزمن ، أو بمعنى آخر يمكن القول بأن القياسات الزمنية لا تعتمد بصورة أساسية على حركة المشاهد ، وهذه الفكرة تعتبر بمثابة ثورة حقيقية في الفيزياء المعاصرة .

إن المتتبع لنظرية النسبية وما أحدثته من تطورات جذرية في فلسفة العلم ومنطقه يجد أن المسألة ترتد بصورة أساسية لفكرة النظام Order والترتيب المسالة ترتد بصورة أساسية لفكرة النظام Arrangment إذ أن العسالم بدون تسرتيب أو نظام تعمله الفوضى وتختلط فيله المفساهيم ، ومن ثم يصبح من المتعذر التسوصل لمعيسار شبسه دقيق للحقيقة الابستمولوجية ، هذا فضلاً عن إختلال معايير الحكم على الأشياء عما يجعل العقول تقع في حيرة واضطراب . ولذا لم تكن نظرية النسبية ، أو الاكتشافات الاينشتينية سوى إعادة ترتيب لنظام الأشياء ، وتحديد دقيق لمسار المعرفة ، وهذا ما يبدو لنا بوضوح في جوانب النظرية الأساسية . فالنظرية تثبت نسبية التزامن حيث الزمن باختلاف مواقعنا .

ويترتب على هذا أن المسافة أيضاً سوف تختلف ، بمعنى أن المقاييس التي نستخدمها لقياس الأشياء لن تكون صحيحة بصفعة مطلقة ، لا يختلاف موضع القياس من النزمن . وترتب على هذا أيضاً اختلاف وحدات الزمن المحلي أو نسبية الوحدة الزمنية ، ونسبية السرعات بالنسبة للمشاهد ، وتغير ملازم بين الكتلة والسرعة . كل هذا فرض على اينشتين أن يضع مقولة واحدة للتعبير عن جوهر ما يحدث في العالم من حولنا وهو ما يعرف بمتصل الزمان \_ المكان Space - time حيث لا شيء من الأشياء الفيزيائية في هذا العالم يمكن أن نتحدث عنه من خلال زمان مطلق أو مكان مطلق . ولذا فإنه يجدر بنا أن نناقش الأفكار الرئيسية التي انطلقت منها النظرية .

### ١ - نسبية التزامن (٤٥):

افترض أننا اعتبرنا طريق السكة الحديدية بمثابة مجموعة اسناد لنا ، وأن قطاراً طويلاً جداً يتحرك على قضبان السكة الحديدية بسرعة ع. وافترض أن المسافرين بالقطار يتخذون القطار مجموعة اسناد لهم ويسندون إليه كل ما يحدث ، إذن فكل حادثة تقع على الطريق إنما تحدث عند نقطة خاصة من القطار ، هذا بالنسبة للمسافر ، أما بالنسبة للقطار فإن كل حادثة تقع تسند إلى طريق السكة الحديدية . فهل إذا حدثت صاعقة أ وصاعقة ب تكون الحادثتان الآنيتان بالنسبة لطريق السكة الحديدية .

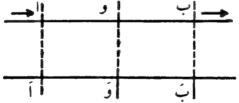

إننا إذا قلنا أن الصاعقتين ا ، ب آنيتان بالنسبة إلى طريق السكة الحديدية فمعنى هذا أن أشعة الضوء الصادرة من المكان ا والمكان ب حين تحدث الصاعقتان تتقابل في النقطة (و) على اعتبار أن (و) تقع في منتصف المسافة بين ا ، ب على الطريق وتناظر الحادثتان على طريق السكة الحديدية الموضعين ا ، ب على القطار ، مفترضين أن (و) تقع في منتصف المسافة بين ا ، ب على القطار ، ومن ثم

فإنه بمجرد حدوث ومضة البرق نجد أن النقطة (و) تتفق مع (وَ) وتتحرك بسرعة ع تمثل سرعة القطار. إنه بالنسبة لراصد جالس في (وَ) في القطار ولا يتحرك بالسرعة ع فإنه سيبقى دائماً (و) وسيصل إليه شعاعا الضوء من أ، ب في نفس الوقت حيث يلتقيان في نقطة تمثل الموضع الذي يجلس فيه ، إلا أنه في الواقع يندفع في اتجاه شعاع الضوء الصادر من ب بينها يبتعد عن شعاع الضوء الآتي من ا، ومن ثم فإن الراصد سوف يشاهد الشعاع الصادر من ب قبل الشعاع الصادر من ا، وهنا نصل إلى النتيجة الهامة الآتية :

« نحن نشعر بأن الحادثين يكونان متزامنين إذا كانت الأشعة المضيشة التي تنبىء عن وجودهما ، والتي يفترض اتحاد طولها ، تصل معاً إلى الملاحظ . على أن الحادثين المقترنان وفي نظر ، ملاحظ معين ، ليسا كذلك وفي نظر ، ملاحظ آخر متحرك بالنسبة إليه ، إذ أن أحدهما يذهب لمقابلة والضوء ، ، أو يبتعد عنه ، أما الآخر فينتظره ه(٤٦).

#### ٢ ـ نسبية المسافة

وبناءً على خاصية التزامن السابق تقريرها، فإنه لا بد لنا وأن نعالج فكرة المسافة بين حادثتين، لأن هذه الفكرة تتصل بفكرة الزمان. فإذا افترضنا أن لدينا الجسم (م) والجسم (ب) كل منها يتحرك بالنسبة للآخر، فإن المسافة بين الجسمين ستتغير باستمرار، بحيث أنه لا يمكننا أن نتحدث عن المسافة بين الجسم (م) والجسم (ب) إلا في وقت محدد بالذات. افترض أنك مسافر بالقطار إلى القاهرة، فأنت تستطيع أن تتحدث عن المسافة بينك وبين القاهرة في وقت محدد بالذات. بمعنى إذا كان لدينا عدداً من المشاهدين المختلفين فإن كل واحد منهم سوف يصدر حكماً مختلفاً فيها يتصل بنفس الوقت لحادثة معينة حدثت في القطار وحادثة وقعت في القاهرة، ومن ثم فإن قياس المسافة نسبي بنفس الصورة التي تكشفت لنا في الزمان، وعادة ما يفتقد في وجود نوعين منفصلين من الأبعاد بين حادثتين، أما البعد الأول فهو بعد في المكان، وأما الثاني فبعد في الزمان، بين رحيلك عن الاسكندرية ووصولك إلى القاهرة ٢٢٠ كيلومتراً، وساعتين وثلث.

الواقع أننا في حياتنا اليومية كثيراً ما نقيس الأطوال بطريقتنا المألوفة وهي استخدام

المسطرة مثلاً أو أي مقياس آخر متعارف عليه. ونحن في الفترة الزمنية التي نستخدم فيها المسطرة للقياس فإن المسطرة تعد بمثابة الطول المناسب فقط، أو بمعنى آخر هي الطول كها يحدده المشاهد الذي يشارك في حركة الجسم. ولكن ماذا عن قياس جسم في حركة مستمرة ؟ هل يمكن لنا أن نحدد طول هذا الجسم تحديداً تاماً ؟ افترض إن الجسم المراد قياسه يتحرك بالنسبة لنا، وأن هذا الجسم يتحرك مسافة ولتكن (ب ج) في ثانية واحدة. وافترض أيضاً أننا رسمنا داثرة حول النقطة ج كها في الشكل الآق (٧٤):

حيث يكون نصف قطر الدائرة المسافة التي يقطعها الضوء في ثانية واحدة. نرسم من جد الخط (جـ٩) العمودي على (ب جـ) والذي يلتقي بمحيط الدائرة في النقطة (٩)، ومن ثم تكون المسافة (أ جـ) هي المسافة التي يقطعها الضوء في ثانية واحدة. وكذلك تكون نسبة (جـ أ) إلى (جـ ب) هي نسبة سرعة الضوء إلى سرعة الجسم، ونسبة جالى ب هي النسبة التي تتغير بها الأطوال الظاهرة نتيجة الحركة، ومن ثم فإنه إذا حكم المشاهد بأن نقطتين في خط الحركة على الجسم المتحرك يبعدان بمسافة يمثلها الخط (ب إ)، فإن شخصاً يتحرك مع الجسم سيحكم بأن النقطتين على مسافة يمثلها الخط (جـ أ)، والحركة لا تتأثر بالمسافات الموجودة على الجسم المتحرك والتي تكون على زوايا قائمة بالنسبة لخط الحركة، ومن ثم فإن المشاهد الذي يتحرك مع الجسم إذا قام بقياس الأبعاد بالنسبة لجسم المشاهد السابق فإن هذه الأبعاد سوف تتغير بنفس النسبة، كما أنه إذا كان الواحد منها يتحرك بالنسبة للآخر فإن الأطوال التي سيتوصل إليها كل واحد سوف تبدو أقصر بالنسبة إلى المشاهد الآخر، وعلى هذا النحو فإنه كما يذهب إلى ذلك بول موى فإن:

« قياس المسافة يفترض التزامن ، لأن قياس مسافة ما ، هو العمل على انطباق طول « معطى لنا » ـ على أن هذا يفترض أنه متى انطبق الطولان في طرف فإنها ينطبقا في الطرف الآخر

في نفس اللحظة ـ وإذن فالمسافة نسبية هي الأخسرى بساعتبار الملاحظين ، وذلك على الأقل بالنسبة إلى المسافة الطولية ، أي في اتجاه حركتهما النسبية ، فالموضوع إذن سيتغير شكله بالنسبة إلى الملاحظ الذي يراه من مركز خارجي ، وينكمش في نظره في اتجاه الطول «(٤٨).

وهذه هي النتيجة الشانية التي افضت إليها نظرية النسبية ، بعد أن تقدم فيتزجير الد بفرضه الأساسي عن التقلص أو الانكماش كتفسير مقبول للنتيجة السلبية لتجربة ميكلسون مورلي .

# ٣ ـ نسبية الزمان ( الزمن المحلي )

تصور أنك ركبت القطار من مدينة الاسكندرية ، وتصور أنه بدلاً من أن يسير القطار على قضبان السكة الحديدية تحرك بسرعة ١٨٦,٠٠٠ ميل / ثانية \_ أى بسرعة الضوء \_ في الوقت الذي كانت فيه عقارب الساعة تشر إلى الساعة الثانية عشر تماماً ، منطلقاً إلى المدينة التي تقصدها وتقع على مسافة ١٨٦,٠٠٠ ميل. إذن فسوف تصل إلى المدينة التي تقصدها بعد ثانية واحدة . ( وهو النزمن اللازم ليقطع به شعاع من الضوء هذه المسافة في ثنانية واحدة ). فإذا انسطلق شعاع من الضوء من ساعة موجودة في محطة الاسكندرية ليقصد المدينة التي تقع على المسافة المذكورة ، فإنه سيصل في نفس الوقت معك . ولكنه نظراً لأنك تسير بسرعة الضوء فإنك كراكب في عربة القطار لا تشعر بمرور الوقت ، ولكن المواقف على رصيف الاسكندرية قرأ ساعة المحطة التي سجلت عقاربها الثانية عشر وثانية واحمدة . بمعنى آخر فإن الوقت يمضى بصورة مختلفة بالنسبة لـك في عربة القطار وبالنسبة للواقف على رصيف محطة الاسكندرية . ومن ثم فإنه لا يتوجد ما يمكن أن نسميه بالوقت العالمي . وهكمذا فإن القيم الحقيقية التي نحصل عليها بالنسبة للزمن والمسافة والسرعة والكتلة ليست هي القيم التي يحصل عليها أي شخص آخر ، على الرغم من أنك في عربة القطار تكتشف نفس القوانين ، ونفس العلاقات بين الزمن والمسافة ، كما يكتشفها أي إنسان آخر في أي مكمان ، والقيمة الوحيدة التي تظل دائماً واحدة بالنسبة لكل إنسان هي قيمة سرعة الضوء، وعلى هذا فإن:

و الزمان الفيزيائي يقاس بواسطة و الساعات » في علاقتها بظواهر عددة بدقة (كحركات الافلاك ، واهتزازات ضوء ذي لون واحد). فكل و ساعة » تتخذ الشانية مشلاً وحدة زمانية ، والشانية هي الوقت المذي يعبر فيه الضوء ، ، ، ٣٠٠٠ كيلومتراً . ولما كانت المسافة نسبية باعتبار الملاحظين ، فإن و الثانية » نسبية هي الأخرى . فعندما يكون أحد الملاحظين متحركاً بالنسبة إلى الآخر ، فإن الثانية التي يعترف بها تبدوأطول من اللازم في نظر الملاحظ الآخر » (٤٩).

#### ٤ \_نسبية السرعات

إنه طالما أن الزمن نسبي ، فمن الطبيعي أن يكون مختلفاً بالنسبة لملاحظ ما عن آخر . ويترتب على هذا أن الملاحظين المختلفين لا يحددون للسرعات نفس القيمة .

### ٥ \_ تغير الكتلة مع السرعة

وما دامت السرعة نسبية فإنه إذا كان لدينا ملاحظاً يقرر لنا أن كتلة جسم ما في محاوره هي m، فإن ملاحظ آخر يقول أن كتلة الجسم ليست m وانما m، وهذا ما كشفت عنه تحويلات لورنتز من خلال المعادلة الآتية .

$$fh = \frac{m}{\sqrt{\frac{V^2}{C^2}}}$$

عما يعني أن كتلة الجسم تزداد مع السرعة وتقشرب قيمتها من اللانهائية في الحالة التي تقترب فيها سرعتها من سرعة الضوء .

من كل هذا يتضح لنا أن نظرية النسبية كشفت عن حقيقة المفاهيم التي اعتقد الانسان فيها مضى أنها مطلقة، لقد أصبح معظمها نسبياً، وتبين أنه لا توجد لدينا أية أسس منطقية أو علمية تجعلنا نفترض محاور مرجعية معينة ونتخذها دون غيرها للقياسات المكانية والزمانية، ذلك لأن كل ملاحظ يعتقد أن محاوره هي الحقيقية وأن المحاور الأخرى ظاهرية. هكذا يمكن القول أنه ليس هناك سكون مطلق أو حركة مطلقة.

# مراجع الفصل

- Newton, I., Mathematical Principles of Natural Philosophy, trans. by A. Motte, revised by F. Cajori. University of California Press, 1950, Scholium II.
  - (٢) محمد على أبوريان ، تاريخ الفكر الفلسفي ، أرسطو، ص ٩٦.
    - (٣) المرجع السابق ، الموضع السابق .
- (٤) أرسطو، الطبيعة ، ترجمة اسحق بن حنين ، تحقيق عبد الرحن بدوي ، الدار القبومية للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٦٤، ١٩٧٩ ، ١٧٠٩ أ.
  - ٥٠) محمد على أبوريان ، المرجع السابق ص٩٧ ـ ص٩٨.
  - (٦) أرسطو ، الطبيعة ، تعليق على مقالة أرسطو ، شرح يحيى النحوي الاسكندراني ، ص ٢٩٠ .
    - (V) محمدعلي أبوريان ، المرجع السابق ، ص ٩٨.
    - (A) يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص ١٤٢ .
      - (٩) المرجع السابق ، الموضع السابق .
- (10) Burnet, J., Early Greek Philosophy, 2nd, ed. London, 1920, p.389.

وأنفياً :

BAILEY, C., The Greek Atomists and Epicurus, Oxferd, 1928, p.76.

- (11) Locke, J., an Essay Concerning Human Understanding, Book II. xxvii.
- (12) Bergson, H., Essai sur les données immediates de la Conscience, Paris 1889, English translation. Time and Free Will, by F.L. Pogson, New York, Macrodian, 1910, p. 95,
- (13) Russell, B., Essay on the Foundations of Geometry, the original edition, 1897, Dover, 1956, p. 52.
- (14) Ibid, p. 49.
- (15) Russell, B., Principles of Mathematics, p.465.
- (16) Maxwell, J.C., Matter and Motion, Dover, 1953, ist. ed. 1877, Ch. I, and 18.
- (17) Euclid, The Elements of Euclid, ed. by Todhunter, I., intro. by Heath, Everyman's Library, New York, Dutton, 1939, Book1, p.6
- (18) Ibid, Book, I. pp. 1-4.
- (19) Ibid, Book I, p.5.
- (٧٠)محمد ثابت الفندي ، فلسفة الرياضة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، البطبعة الاولى، ١٩٦٩، ص ٤٨.
- (21) Newton, I., Mathematical Principles of Natural Philosophy, Scholium 1.
- (22) Mathematical Works of Issac Barrow D.D., Whewell edition, Cambridge, 1860, Vol. II. pp. 160 F.
  - (٢٣) عبد الرحن بدوي ، الزمان الوجودي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٤٥، ص ٨٩.
    - (٢٤) المرجع السابق، الموضع السابق.
- (25) Russell, B., « Is Position in Space Absolute or Relative? » Mind, Vol, X., 1901, p.294.
- (26) Russell, B., The Principles of Mathematics p.465.

- (27) Barrow, I., Op. cit, lecture « on Space and Impenetrability », quoted by G. Windred. «The History of Mathematical Time » Isis, Vol. XIX, 1933, especially pp.126-138.
- (28) Bergson, H., Time and free will, New York, Macmillan, 1910, p88.

(٢٩) التصور الكلاسيكي كان ينظر للمادة على أنها في نوعين . النوع الأول يتمثل في الجسيمات التي لا تتجزأ إلى ما هو أبسط منها ، وهذه هي العناصر Elements والنوع الثاني يشير إلى الجسيمات التي تتجزأ وهي المركبات . Compounds . مثال ذلك أن الماء مركب لأنه بالتحليل ينحل إلى الايدروجين والأكسجين . أما الحديد والرصاص فإنه لا يمكن تحويلها بأي طريقة من الطرق الكيميائية أو غيرها إلى ما هو أبسط منها . وأصغر أجزاء المنصر هوما يعرف بالذرة Atom ، عل حين أن أصغر أجزاء المركب هو الجزيشي Molecule . فالجزيشي أكبر من الذرة . وفي ضوء هذا التصور تمت صياغة الفرض القائل بأن العنصر الواحد يتكون من جسيمات أكبر من الذرة . وفي ضوء هذا التصور تمت سياخة الفرض القائل بأن العنصر الواحد يتكون من جسيمات متماثلة هي ذرات العناصر المكونة منها بنسبة ثابتة . وقد وضع أفوجادرو ، صياخة دقيقة لهذا الغرض على النحو الآتي : الجرام الجرزي لجسم ما نقى يحتوي على نفس عدد عدد الجزئيات دائماً مهما كان الجسم ، ويعرف هذا العد بعدد أفوجادرو وهو تقريباً ٢ × ٢٠٣٠ .

#### (30) Russell, V., AN Outline of Philosophy, p. 105.

(٣١) يقول بوي موي في مؤلفه و المنبطق وفلسفة العلوم و: وسنوضع باختصار كيف أتاح لنا النشاط الاشعاعي توسيع نطاق معرفتنا بالمادة ، وأسهم في وضع أسس علم جليد هو الفيزياء النووية . ففي نهاية القرن التاسع عشر لاحظ هنري بكرك Becquerel ( ١٨٠٧ ـ ١٩٠٨ ) أن مواد معينة ( أملاح اليورانيوم ) تنطبع في اللوحات الفوتوغرافية في الظلام التام وقد تمكن و بييركوري و ( ١٨٥٦ ـ ١٩٠٦ ) وماري كوري ( ١٨٧٦ ـ ١٨٧٦ ) بعد دراسة منهجية لهذه الاشعاعات الغامضة ، من عزل مادة أنشط بكثير من الأورانيوم ، هي الراديوم وسرعان ما أصبحت تنسب إلى النشاط الاشعاعي صفتان أساسيتان :

١ - أن قوة الاشعاع لا يمكن زيادتها أو انقاصها بأية وسيلة .

٢ ـ والاشعاع في حالة الراديوم بطىء: فقد تبين بالحساب أنه لا بد من مرور ١٥٩٠ سنة حتى يفقد نصف ذرات الراديوم الذي نلاحظ نشاطه الاشعاعي . وبعد فترة قصيرة أمكن عزل عناصر مشعة أخرى ( الثوريوم g Thorium والاكتينيوم Actinium ن والبوليونيوم Polonium ) وهو الوقت الضروري لكي يفقد نصف لمادة في كل من هذه العناصر ، قوته الاشعاعية . وسميت هذه الفترة الزمنية بالنسبة إلى كل مادة باسم ( متوسط الحياة ) . . . ولكن ما قوام هذا الاشعاع ؟ أمكن منذ البداية تمييز ثبلاثة أنواع من الاشعة رمز لها في بادىء الأمر بالحروف الثلاثة الأولى من الأبجدية اليونانية :

- ١ أشعة ألفا ٥ التي تنحرف في اتجاه ( كاليسار مثلا ) بواسطة مجال مغناطيسي .
  - ٢ ـ أشعة بيتا β التي تنحرف بواسطة هذا المجال ذاته إلى اليمين .
    - ٣ ـ أشعة جاما ٢ وهي لا تنحرف .
- راجع الترجة العربية للدكتور فؤ ادزكريا ، دار نهضة مصر، ص ٣٣٨ ـ ص ٣٣٩.
- (٣٧) حول هذه الفقرة ، راجع ما يذكره هانز رشنباخ في مؤلفه نشأة الفلسفة العلمية ، ص١٥٣ \_ ص١٥٧.
- (٣٣) يذكر بول موي الفقرة التالية عن و لويس دي برولي a : لقد كان تفكير و لوي دي برولي a في البداية فلسفياً بحق ذلك لأن اينشتين ، حين وضع النظرية التي شرحناها منذ قليل ، كان قد قرر ( ثنائية ) مذاهب علم الضوء : إذ أن الظاهرة الضوئية الكهربية إذا كانت تقتضي تفسيراً جسيمياً ، فإن علم الضوء الكلاميكي كان

يدرس ظواهر تقتضي القول بالنظرية الموجية (كظاهرة التداخل) ويعبارة أخسرى فإن نموع التفسير المذي كان ينبغي الأخذبه ، أعنى التفسير الجسيمي أو الموجى ، يختلف باختلاف الظواهر الضوئية الخاصة .

عل أن دي برولي قند تساءل: أليس من الأقرب إلى روح الفلسفة أن نكور الثنائية نفسها بالنسبة إلى الجسم الكهربي، أي بالنسبة إلى الالكترون؟ ذلك لأنه قند عرفت عن الالكترون خواص جسيمية عديندة، فلم لا تكون للالكترون خواص مهجة أيضاً. ؟

ولقد قطع ذلك العالم الفرنسي شوطاً بعيداً في بيان التوازن بين الميكانيكا المعتادة التي تبدور حول المحوك المادي وبين الميكانيكا الموجية، وكشف في ذلك عن التناظر بين مبدأ فيرم Fermat القاشل بأن الفسوء يسير بين نقطتين في المسافة التي تستغرق أدنى حد من النزمان ، وبين مبدأ صوبر تبويس Mouberbuis القاشل أن المحرك المادي بين نقطتين يتبع دائهاً المسافة التي يبلغ تفاوت التأثير بالنسبة إليها حده الأدنى .

ولقد تجلت عبقرية دي برولي في صياغة هذا الرأي الفلسفي في مصادلات فهو يعسرف مبدئياً الخواص الموجية للالكترون ثم يؤلف بين هذه التعريفات في فرض نظري ضخم هو الميكانيكا الموجية.

راجع : بول موي ، المرجع السابق ، ص ٣٣٣ ــص ٣٣٤.

(43) Russell, B., An Outline of Philosophy p.114.

(35) Ibid, p.115.

(٣٦) البرت اينشتين وليوبولدانفلد ، تطور علم الطبيعة ، ترجمة الدكتور محمد عبد المقصود النادي والمدكتور عطية عبد السلام عاشور ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ص ١٤١.

(37) Whittaker, E.T., A History of the Theories of Aether and Electricity, New York, Philosophical Library, 1951, Vol. I, pp. 404f.

(38) ibid, p248.

(٣٩) البرت اينشتين ، النسبية : النظرية الخاصة والعامة ، مجموعة الألف كتاب ، دار نهضة مصر ١٩٦٧، ص ٢١٪ ً

- (40) D'Abro, A., Bergson On Einstein? pp.117-118, p.214.
- (41) Kattsoff, L.O., « The Role of Hyporhesis in Scientific Investigation » Mind, Vol, Lvii, No. 2330, 1949, p.230.
- (42) Rajam, J.B., Modern Physics, S.Chand and Co. New Delhi, 1969, pp.229-300.
- (43) Wittaker, E.T., Op. cit., p. 404.

(18) في 18 مارس 1479 ولد ألبرت اينشتين، حيث كانت أسرته تعيش في أولم بألمانيا، وكان والده يهودياً يمتلك مصنعاً صغيراً للأجهزة الكهروكيماوية. وعرف عن اينشتين الطفل انطوائه إلى حد كبير، وبطئه في التعليم، وابتعاده عن الأنشطة الرياضية واللهو مع غيره من أقرانه. وفي الخامسة من عمره انبهر حين شاهد البوصلة المغناطيسية ينحرف مؤشرها صوب أتجاه واحيد مها كنان وضعها. همل هذه الحركة تتم بفعل قوى ضامضة ؟ أم ماذا ؟ لقد كانت المسألة تختمر في عقله وظلت تشغله دون أن يشعر، ثم التحق اينشتين بالمدرسة الابتدائية ، وفي العاشرة من عمره التحق بالمدرسة الشائوية ، وكان عليه أن بخضع للنظم والقوانين المدرسية ، وهو ما كان يكرهه أشيد الكره ، فالنظام الصارم يقتل في الانسان حرية الابتكار والابداع ، وعند هذا الحد اعتبره مدرسوه عنصراً غرباً لأنه لا يأبه بالنظام . فاخذ الشعور

بالتعاسة يطارده للانطباع السيء الذي أخذ عنه. ولم يكمل اينشتين دراسته ، ولكنه التحق بمعهد الفنون التطبيقية بزيورخ حيث أخذ في دراسة الفيزياء والرياضيات . وبعد أن تخرج اينشتين من معهد الفنون السطبيقية في عام ١٩٠٠ فشل في الحصول على وظيفة ، ولكنه استطاع في عام ١٩٠٠ أن بحصل على وظيفة وطيفة في مصلحة تسجيل براءات الاحتراع في بيرن وذلك بمساعدة صديقه مارسيس كروسمان . وفي عام ١٩٠٥ حصل على الدكتوراه وأخذ في مواصلة أبحاثه في الفيزياء . وظيل يقيم بمدينة برن إلى أن حاء عام ١٩٠٩ حيث كان عليه أن يقبل وظيفة استاذ مساعد متفرغ في جامعة زيورخ ، وذلك بعد أن ذاع صيته في الأوساط العلمية نتيجة لابحاثه التي قام بها عن الجسيمات المجهرية المعروفة بالحركة البروانية عن الكميات الضوئية والنسبية ، حيث أمكنه وضع نظرية كمية عن الحرارة السوعية للجوامد ، وكذلك نتيجة لابنكاره نظرية النسبية الخاصة في عام ١٩٠٠ . وفيها يلي ذلك من السنوات أي في عام ١٩٠٧ اعتقد اينشتين رأياً مفاده أن أي نظرية عن الجاذبية لا بدوأن تنضمن بطريقة أساسية وطبيعية مقداراً مساوياً من العصور الذاتي وقوة الجذب ، وهذا ما نتبينه بوضوح . وفي عام ١٩٠٠ قبل اينشتين الوظيفة التي قدمتها له جامعة براغ حيث عمل أستاذاً متفرغاً . وفيها بين الأعوام ١٩٠٧ عامعة براغ حيث عمل أستاذاً متفرغاً . وفيها بين الأعوام ١٩٠٧ عامعة براغ حيث عمل أستاذاً متفرغاً . وفيها بين الأعوام ١٩٠٧ عامعة براغ حيث عمل أستاذاً متفرغاً . وفيها بين الأعوام ١٩٠٧ عامعة براغ حيث عمل أستاذاً متفرغاً . وفيها بين الأعوام ١٩٠٧ عامعة براغ حيث عمل أستاذاً متفرغاً . وفيها بين الأعوامة براغ حيث عمل أستاذاً متفرغاً . وفيها بين الأعوام ١٩٠٧ عامعة براغ حيث عمل أستاذاً متفرة أستال مناسبة وهذه المناسبة وطبية بين الأعوامة براغ حيث عمل أستاذاً متفرغاً . وفيها بين الأعوام ١٩٠٥ عامعة براغ حيث عمل أستاذاً متفرغاً . وفيها بين الأعوام ١٩٠٠ عالمعة براغ حيث عمل أستاذاً متفرغاً . وفيه المناسبة والمناسبة و

لقد كان العلياء في هذه الفترة يوجهون اهتماماتهم لدراسة نظرية النسبية الخاصة وقد قبلوها كجزء أساسي من بناء الفيزياء، إلا أن اهتمامات اينشتين كانت تتجه إلى أبحاث أكثر شمولاً من تلك التي اهتمت بها النسبية الخاصة ، ففي عام 1911 قاده تفكيره الفيزيائي العبقري إلى التنبؤ بأن صوحات الضوء تنحني بواسطة بحالات الجذب ، ولكن لم يتسنى التأكد من هذا التنبؤ إلا بعد أن قام العالم الفلكي ادنجتون بتنظيم رحلتين إلى خليج غينيا والبرازيل في عام 1919 لاختبار النظرية أثناء الكسوف الكلي للشمس في بتنظيم رحلتين إلى خليج غينيا والبرازيل في عام 1919 لاختبار النظرية أثناء الكسوف الكلي للشمس في ضوء النجوم وهو ينحرف فعلاً ، رغم أن مقدار الانحراف في رصد غينيا كان أقبل محا قدرت سظرية أينشتين ، على حين أن مقداره في رحلة البرازيل كان أكثر قليلاً .

(45) Russel, B., ABC of Relativity, ch.5.

(46) Ibid, ch.6.

(47) Einstein, A., Relativity: The Special and The General Theory, ch.9.

(2۸) بول موی، المرجع السابق، ص ۳۰۲.

(49) Russell, B., op. cit, p.45.

(٥٠) بول موي ، المرجع السابق ، ص٣٠٣.

مقدمة الطبعة الانجليزية الأولى عام ١٩٥٩

في مقدمتي القديمة لطبعة عام ١٩٣٤، حاولت أن أشرح ـ بإيجاز شديد ـ خوفي من اتجاهي نحو الموقف السائد الآن في الفلسفة، خاصة تجاه الفلسفة اللغوية -Inguis ومدرسة محللي اللغة School of language analysts إبان هذه الفترة. وفي مقدمتي الجديدة أريد أن أشرح اتجاهي نحو الموقف الراهن، وتجاه مدرستين رئيسيتين بصدد محللي اللغة اليوم. إن محللي اللغة الوم. إن محللي اللغة الآن مهمين بالنسبة لي ـ ليس باعتبارهم كخصوم فحسب، ولكن كحلفاء أيضاً باعتبارهم الفلاسفة الوحيدين الذين حافظوا على بعض تقاليد الفلسفة العقلية العامي المعتبارهم .

يعتقد محللو اللغة أنه ليس هناك مشكلات فلسفية أصيلة ، أو أن مشكلات الفلسفة هي مشكلات الاستخدام اللغوي Linguistic usage أو معنى الكلمات Meaning of words ورغم ذلك أعتقد أن هناك على الأقبل مشكلة فلسفية واحدة يعكف عليها كبل المفكرين وهي مشكلة الكوزمولوجيا Cosmology : تلك المشكلة التي تشمل ذواتنا ومعرفتنا كجزء من العالم . فكل العلم كوزمولوجيا . وبالنسبة لي أعتقد أن ذلك هو أهمية الفلسفة ، وأن الفلسفة لا تقل أهمية عن العلم . وعلى أية حال فإن كلا من الفلسفة والعلم يفقدان كل جاذبيتها لو تخليا عن مواصلة السعي . ومن المعترف به أن فهم وظائف لغتنا هو

جزءاً هاماً منها، ولكن شرح مشكلاتنا بعيداً عن اللغة هو من المعضلات Puzzles المحيّرة .

ومحللو اللغة يعتبرون أنفسهم بمثابة ممارسين لمنهج مميّز تجاه الفلسفة ، واعتقد أنهم على خطأ، لأني أعتقد في الرسالة التالية: إن الفلاسفة يستخدمون أي منهج في البحث عن الحقيقة، وأنه لا يوجد منهجاً مميزاً للفلسفة.

ورسالة أخرى أود أن أقدمها هنا وهي : إن المشكلة الرئيسية للابستمولوجيا Growth of كانت ولا تسزال دائساً هي مشكلة نمسو المعسرفة Epistemology كانت ولا تسزال دائساً هي مشكلة نمسو وجه عن طريق دراسة نمو المعرفة بمكن أن يدرس على أحسن وجه عن طريق دراسة نمو المعرفة العلمية Growth of Scientific Knowledge.

ومع ذلك فإني مستعد تماماً لأن أعترف بأن هناك منهجاً في الفلسفة قد يوصف بأنه منهجاً واحداً ، ولكنه ليس مميزاً في الفلسفة بمفرده ، إنه أيضاً منهجاً واحداً لكل ونقاش عقلي، ومن ثم لكل العلوم الطبيعية Natural Sciences بالاضافة إلى العلوم الفلسفية. والمنهج المختمر في ذهني خاص بتقرير مشكلة الوضوح وفحص الحلول المقترحة والمتباينة من وجهة نظر ونقدية».

لفد ركزت على الكلمات و النقاش العقلي ،، وو النقدية ، كي أو كد أنني أقارن بين الاتجاه العقلي والاتجاه النقدي . والنقطة الهامة هي أنه عندما نقترح حلا لمشكلة ، فإنه ينبغي علينا أن نحاول بشتى السبل أن نسقط حلنا بدلاً من أن ندافع عنه . ولسوء الحظ فإن قليلاً منا هم الذين يمارسون هذا الادراك المباشر ، ولكن هناك أناس آخرون \_ لحسن الحظ \_ سوف يزودونا بالنقد ، ومع ذلك فسوف يكون النقد مثمراً إذا قررنا مشكلتنا على قدر من الوضوح \_ كلما استطعنا ذلك \_ ونضع لذلك حلاً متخذاً شكلاً كافياً وعدداً ، هذا الشكل الذي بمقتضاه يمكن مناقشته من الوجهة النقدية .

إنني لا أنكر أن شيئاً ما ذلك الذي يمكن أن يطلق عليه « التحليل المنطقي » Logical Analysis يلعب دوراً هاماً في هذه العملية ، خاصة في توضيح مشكلاتنا وحلولنا المقترحة ، وإنني لا أقرر أن مناهج التحليل المنطقي أو تحليل اللغة لا قيمة

لها بالضرورة . إن الرسالة التي أنشدها هي أن تلك المناهج بعيدة عن كونها مناهج فحسب ، يستطيع الفيلسوف أن يستخدمها بما لها من سمة مميزة في الفلسفة عن أي بحث عقلي أو علمي .

وربما من الممكن أن يثار سؤالاً بصدد المناهج الأخرى التي يستخدمها الفيلسوف. واجابتي على هذا أنه رغم وجود بعض المناهج المختلفة ، إلا أنني لست مهتماً \_ في حقيقة الأمر \_ بإحصائها ، كما لا أحفل أيضاً بالمناهج التي يمكن أن يستخدمها الفيلسوف باعتبار أن لديه مشكلة هامة ، الأمر الذي يجعله يحاول بصدق أن يجد حلاً لها.

ومن بين العديد من المناهج التي يمكن أن يستخدمها الفيلسوف \_ وهي دائماً متوقفة على المشكلة التي بين أيدينا بالطبع \_ منهجاً واحداً يبدو لي أنه يستحق الاهتمام ، وهو المنهج التاريخي Historical Method الذي يتضمن ببساطة محاولة الكشف عن الآخرين الذين فكروا وتحدثوا عن الشكلة ، من حيث: لماذا يكون لزاماً عليهم أن يواجهوها ، وكيف صاغوها ، وكيف حاولوا أن يجدوا حلاً لها . إن ذلك الأمر يبدو في شيئاً هاماً ، لأنه يمثل جانباً من المنهج العام للنقاش العقلي . فإذا جهلنا ما يفكر فيه غيرنا ، أو ما ينبغي أن يكونوا قد فكروا فيه في الماضي ، فإن النقاش العقلي عندئذ لا بد وأن يأتي إلى النهاية ، مع أن كلانا قد يواصل في سعادة التحدث إلى نفسه . وبعض الفلاسفة قد حققوا ميزة هامة في يواصل في سعادة التحدث إلى نفسه . وبعض الفلاسفة قد حققوا ميزة هامة في الحديث عن أنفسهم ، ربما لأنهم شعروا أنه لا يوجد شخصاً آخراً جديراً بالتحدث إليه . ولكنني أخشى أن ممارسة التفلسف Philosophizing على هذا النحو يمكن أن تفضي إلى تدهور النقاش العقلي . وعما لا شك فيه أن الله يتحدث أساساً إلى ذاته ، لأنه ليس هناك شخصاً جديراً بالتحدث إليه . ولكن الفيلسوف ينبغي أن يعلم أنه يتميز عن أي شخص آخر ، من حيث أنه في مرتبة عليا تماثل مرتبة يعلم أنه يتميز عن أي شخص آخر ، من حيث أنه في مرتبة عليا تماثل مرتبة الإله .

وهناك أسباب تاريخية هامة متعددة تجاه المذهب الشائع الذي يطلق عليه « التحليل اللغوي » والذي يدعى أنه المنهج الصحيح للفلسفة.

وثمة سبب آخر وهو الاعتقاد الصحيح بأن و المخالفيات المنطقية على المحده وثمة سبب آخر وهو الاعتقاد الصحيح بأن و تلك المخالفيات التي أوجدها رسّل وريتشارد وغيرهم ، إنهم يحتاجون منهجاً للتحليل اللغوي لحلها ، وللتمييز بين ماله معنى (أو الصيغ التكوينية الصحيحة) من التعبيرات ، وما هو أجوف ، فهذا الاعتقاد الصحيح متحد إذن بالمعتقد الخاطىء ، والمشكلات التقليدية للفلسفة تنشأ عن محاولة حل المخالفات الفلسفية التي يرتبط بنيانها بالمخالفيات المنطقية ، لأن التمييز بين ماله معنى وما هو أجوف لا بد وأن يتسم بأهمية رئيسية تجاه الفلسفة أيضاً . ومن ثم فالاعتقاد الخاطىء يمكن أن يتضح في سهولة شديدة ، وفي الحقيقة يمكن أن يبين الاعتقاد الخاطىء عن طريق التحليل المنطقي ، لأن هذا الموقف يكشف نوعاً مميزاً ومعيناً من التأملية والاهتاك عن كل الاشارة للذات التي تكون متمثلة في كافة المخالفيات المنطقية التي هي بمناى عن كل ما يطلق عليه مخالفيات فلسفية ـ حتى متناقضات كانط .

والسبب الأساسي لوضع منهج التحليل اللغوي ، يبدو مع ذلك أنه الآي : كان هناك احساساً بما يطلق عليه « الطريق الجديد للأفكار «New Way of ideas» بالنسبة إلى لوك وباركيلي وهيوم ، بمعنى أن المذهب السيكولوجي أو المنهج السيكولوجي الكاذب لتحليل أفكارنا ومصدرها في مشاعرنا ، ينبغي لها أن تحل محل منهج موضوعي . وكان من الأشياء التي صادفت حساً وشعوراً أنه يتعين علينا أن نحلل الألفاظ ومعانيها أو استخداماتها ، إلى جانب الأفكار أو التصورات أو المفاهيم وتحليل القضايا أو الجمل ، فضلاً عن الأفكار أو المعتقدات أو الأحكام . وإني أعترف أن هذا الاحلال في فلسفة لوك يعد طريقاً جديداً للأفكار بمقتضى طريقة جديدة للألفاظ ، لأنه أفضى إلى تقدم كنا بحاجة ماسة له .

ومن المفهوم أن أولئك الذين يرون على الفور في « الطريق الجديد للأفكار » المنهج الصحيح للفلسفة ، قد يتحولون إلى الاعتقاد بأن « الطريق الجديد للكلمات » New way of words هو المنهج الوحيد الصحيح للفلسفة . ومن هذا الاعتقاد الراسخ أتيت . لكنني سوف أضع ملاحظتين نقديتين على هذا المنهج . أولاً أن « الطريق الجديد للأفكار » لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه المنهج

الرئيسي للفلسفة . إن لوك نفسه قدم هذا المنهج كمنهج يهتم بأوليات معينة (أوليات علم الأخلاق) ،كها وقد استخدم هذا المنهج بواسطة باركلي وهيوم لافحام معارضيهم . لكن تأويلهم الخالص للعالم ـ عالم الأشياء وعالم الانسان ـ كها كانوا يهدفون إلى ذلك ، لم يستند إلى ذلك المنهج ، لأن باركلي لم يؤسس وجهة نظره الدينية على أساس هذا المنهج ، كها لم تستند نظريات هيوم السياسية إليه (على الرغم من أن هيوم أسس مذهبه الحتمي عليه).

إن اعتراضي الهام على الاعتقاد إما في « الطريق الجديد للأفكار » أو « الطريق الجديد نلكلمات »، باعتبار أن أحدهما المنهج الرئيسي للابستمولوجيا - أو ربحا الفلسفة - هو الآتي :

إنه من الممكن أن نقترب من مشكلة الابستمولوجيا بأحد طريقتين: (1) إما على أنها مشكلة المعرفة العادية أو معرفة الفهم المشترك الشائع - Sense Knowledge Sense Knowledge أو (٢) أنها مشكلة المعرفة العلمية . أما أولئك الفلاسفة الذين يفضلون المدخل الأول فيعتقدون بحق أن المعرفة العلمية إمتداداً لمعرفة الفهم المشترك الشائع فحسب، كها أنهم يعتقدون خطأ أن الفهم المشترك الشائع هو أسهل أنماط المعرفة بالنسبة للتحليل . وفي هذا الجانب نجد أن طراز أولئك الفلاسفة يضعون و البطريق الجديد للأفكار ع بدلاً من تحليل اللغة العادية ، تلك اللغة التي تتشكل وفقاً لها معرفة الفهم المشترك الشائع . إنهم يضعون بدلاً من تحليل الرؤية أو الإدراك أو المعرفة أو الاعتقاد ، تحليل العبارات يضعون بدلاً من تحليل الرؤية أو و أنا أعرف ع أو و أنا أعتقد ع أو و من المحتمل أن على وربا بواسطة الكلمة و ربا ع .

والآن يمكنني أن أرد على أولئك الذين يفضلون هذا المدخل لنظرية المعرفة كها يلي : رغم أنني أذهب إلى أن المعرفة العلمية هي مجرد تطور للمعرفة العادية أو معرفة الفهم المشترك الشائع ، إلا أنني مقتنع تماماً أن معظم المشكلات الهامة والمثيرة للابستمولوجيا ستبقى غير منظورة تماماً لأولئك الذين يجددون أنفسهم

بتحليل المعرفة العادية أو معرفة الفهم المشترك الشائع أو صياغتها في اللغة العادية .

وأود هنا أن أشير إلى مثال واحد يحضرني الآن لهذا النوع من المشكلات وهو: مشكلة نمو المعرفة. إن قليلاً من التأمل والتفكير سوف يوضح لنا أن معظم المشكلات المرتبطة بنمو معرفتنا تجاوز (تعلو) بالضرورة أي دراسة مرتبطة بمعرفة الفهم المشترك الشائع كمعرفة مضادة للمعرفة العلمية. ذلك لأن أهم طريق بواسطته تنمو معرفة الفهم المشترك الشائع يكمن في تحويلها إلى معرفة علمية. والأبعد من ذلك أنه يبدو من الواضح أن نمو المعرفة العلمية هو الحالة الهامة والشيقة لنمو المعرفة.

وعلينا أن نتذكر ، في هذا السياق ، أن كل مشكلات الابستمولوجيا التقليدية تقريباً مرتبطة بمشكلة نمو المعرفة . ويمكنني هنا أن أقول ما هو أكثر من ذلك : من أفلاطون إلى ديكارت وليبنتز وكانط ودوهيم وبوانكاريه ، ومن بيكون وهوبز ولوك إلى هيوم ومل ورسِّل ، كان أمل نظرية المعرفة ليس أن تمكننا من معرفة ما هو أكثر ـ عن المعرفة فحسب ، وإنما أن تسهم أيضاً في تقدم المعرفة ـ خاصة المعرفة العلمية ـ هكذا يمكن القول (والاستثناء الوحيد من هذه القاعدة من بين الفلاسفة الكبار هو باركلي كما اعتقد). ومعظم الفلاسفة الذين يعتقدون أن خاصية منهج الفلسفة هي تحليل اللغة العادية ، أضلهم التفاؤ ل الذي سيطر على الاتجاه العقلي ، ويبدو أن اتجاههم قد مُنيّ بخيبة الأمل . إنهم لم يتـركوا تقـدم المعرفـة للعلماء : لقد عرَّفوا الفلسفة بطريقة تصبح بموجبها .. من حيث التعريف ـ غير قادرة على الاسهام في معرفتنا عن العالم . ومعالجة مشل هذا التعسريف تخرج عن دائرة اهتمامي . إنه لا يوجد مثل ذلك الشيء الذي نقول عنه جوهر الفلسفة لنضعه في تعريف أو نستبعده منه ، فتعريف كلمة « فلسفة » يمكن أن يتسم فحسب بخاصية الإصطلاح على اتفاق ، وعلى أية حال فإنني لا أجد أي حد في الاقتراح التعسفي لتعريف كلمة « فلسفة » بطريقة تمنع دارسي الفلسفة من الاسهام في تقدم معرفتنا عن العالم .

ويبدو في أيضاً من المخالفة أن الفلاسفة الذين يفتخرون بالتخصص في دراسة اللغة العادية يعتقدون أنهم يعرفون ما فيه الكفاية عن الكوزمولوجيا ليتيقنوا أنها من حيث الماهية مختلفة عن المفلسفة ، لأن الفلسفة لا يمكنها أن تقوم على أي أساس للكوزمولوجيا . وفي الحقيقة هم على خطأ ، لأنه من الحقائق المسلم بها أن الأفكار الميتافيريقية البحتة \_ ومن ثم الأفكار الفلسفية \_ ذات أهيمة قصوى للكوزمولوجيا ، فمن طاليس إلى اينشتين ، ومن الذرية القديمة إلى تأملات للكوزمولوجيا ، فمن طاليس إلى اينشتين ، ومن الذرية القديمة إلى تأملات ديكارت عن المادة ، ومن تأملات جلبرت ونيوتن وليبتز وبسكوفيك عن القوى إلى تأملات فاراداي وإينشتين عن مجالات القوى، أضاء الأفكار الميتافيزيقية معالم الطريق .

تلك هي باختصار أسباب اعتقادي بأنه حتى من خلال وظيفة الابستمولوجيا فإن المدخل الأول المذكور آنفا ـ أي مدخل تحليل المعرفة عن طريق تحليل اللغة العادية ـ يصبح ضيقاً، وبذلك تضيع من بين يديه معظم المشكلات الشيقة.

إذن فإنني بعيد كل البعد عن الاتفاق مع كل ولئك الفلاسفة الذين يفضلون المدخل الآخر للابستمولوجيا ـ ذلك المدخل الذي يتبنى تحليل المعرفة العلمية ـ ولكي أشرح بسهولة أكثر المواضع التي لا اتفق فيها وتلك التي اتفق معها ، فإنني سأصنف الفلاسفة الذين يتخذون المدخل الثاني إلى مجموعتين ـ الماعز والخراف .

أما المجموعة الأولى فتتألف من أولئك الذين يهدفون إلى دراسة و لغة العلم ، ويختارون المنهج الفلسفي لتركيب نموذج صناعي للغات ، أو يمكن القول ، تركيب ما يعتقدون أنه بمثابة النماذج وللغة العلم».

وأما المجموعة الثانية فلا تحدد نفسها بدراسة لغة العلم ، أو أي لغة أخرى ، ولا تختار أي منهج فلسفي . وأعضاء هذه المجموعة يتفلسفون بطريقة مختلفة ، لأن لديهم العديد من المشكلات المختلفة التي يريدون حلها ، ومن ثم فإنهم يرحبون بأي منهج إذا كانوا يظنون أنه قد يساعدهم على رؤية مشكلاتهم بوضوح أكثر ، أو إلقاء الضوء على الحل ولو بطريقة مؤقتة .

ومرة أخرى أعود لأولئك الذين اختاروا منهجاً لبناء نماذج اصطناعية للغة العلم . إنهم من الناحية التاريخية يبدأون رحلتهم من والطريق الجديد

للأفكار »، وهم أيضاً يضعون المنهج السيكولوجي ( الكاذب ) « للطريق الجديد » باستخدام التحليل اللغوي . ولكن ربما بسبب الاشتراك الروحي المدعوم بالأمل في معرفة ما هو «دقيق» أو « موجز » أو « مشكل »، فإن موضوع التحليل اللغوي المختار هو « لغة العلم » بدلاً من اللغة العادية . ولسوء الطالع فإنه لا يوجد مثل ذلك الشيء الذي نقول عنه « لغة علم »، ومن ثم يصبح من الضرور بالنسبة لهم أن يشيدوا لغات اصطناعية . ومع هذا فإن بناء نموذج لغة العلم يتم العمل وفقاً له \_ نموذج يمكن من خلاله أن يعمل علم دقيق كالفيزياء \_ يشكل صعوبة ضئيلة من الناحية العلمية ، ولهذا السبب فإننا نجدهم يتجهون الى بناء نماذج الاتساق .

وفي رأيي فإن هذه المجموعة من الفلاسفة يظهرون أسوأ ما في العالمين، لأنهم بمنهجهم في بناء نماذج لغوية يفضلون المشكلات المثيرة لنظرية المعرفة ـ تلك المشكلات المرتبطة بالتقدم ـ ولهذا السبب فإن هذه النماذج اللغوية ليست مرتبطة بالعلم أو الفهم المشترك الشائع.

والواقع أن نماذج ولغة العلم، التي يشيدها أولئك الفلاسفة لا تؤدي شيئاً بالنسبة للغة العلم الحديث، وهذا ما قد يبدو بوضوح من الملاحظات التالية التي تنطبق بصورة كبيرة على ثلاثة نماذج لغوية معلومة (وقد أشرنا إليها في الملاحظات 10 من الملحق السابع وكذلك في الملاحظة ٢ من القسم ٣٨). وأول هذه النماذج اللغوية تفتقر إلى معنى التعبير عن الذاتية. ويترتب على هذا أنه لا يمكن لمثل هذا النموذج أن يعبر عن لغته في معادلة: إن هذا النموذج لا يحتوي حتى على الحساب الابتدائي. أما النموذج اللغوي الثاني فإنه يعمل فحسب إذا لم نضيف إليه كيفية البرهنة على مصادرات الحساب العادية ـ على سبيل المثال مصادرة اقليدس القائلة بأنه لا يوجد عدد أوليّ كبير، أو حتى المبدأ القائل بأن لكل عدد تال. أما النموذج اللغوي الثالث ـ وهو أشهر هذه النماذج جميعاً ـ فإنه لا يمكن في إطاره صياغة الرياضيات، وما يدعو إلى الدهشة والعجب في إطار هذا النموذج أنه لا يمكن قياس الخصائص التي يعبر عنها. من أجل هذه الأسباب، ولأسباب أخرى كثيرة، فإن نماذج اللغات الثلاث عديمة الفائدة بالنسبة لاستخدامات العلم. وبطبيعة الحال فإنها أفقر أيضاً، وبصورة أساسية، بالنسبة لاستخدامات العلم. وبطبيعة الحال فإنها أفقر أيضاً، وبصورة أساسية،

من اللغات العادية بما فيها اللغة البدائية.

والتحديد المذكور آنفاً فرض نفسه على النماذج اللغوية ببساطة لأن الحلول التي قدمها الكتاب لمشكلاتهم لا يمكن العمل بمقتضاها . ويمكن اثبات هذا الأمر بسهولة ، بل لقد أثبته الكتاب أنفسهم بصورة جزئية . ومع هذا فإنهم جميعاً يدعون أمرين : (أ) أن مناهجهم ، بمعنى أو بآخر ، قادرة على حل مشكلات نظرية المعرفة العلمية ، أو بكلمات أخرى ، أنها قابلة للتطبيق على العلم . (ب) أن مناهجهم « مضبوطة » أو « موجزة » . ومن الواضح أن هذين المطلبين لم يتحققا عندهم .

وهكذا فإن منهج بناء نماذج لغات اصطناعية غير قادر على الحديث عن مشكلات نمو معرفتنا ، كما وأنه أقبل قدرة من أن يفعل ما يؤديه منهج تحليل اللغات العادية ، والسبب في هذا ببساطة أن هذه النماذج اللغوية أفقر من اللغات العادية ، ونتيجة لفقرها هذا فإنهم يستسلمون لأكثر النماذج تضليلًا عن نمو المعرفة \_ أي نموذج تراكم قضايا الملاحظة .

وأعود الآن مرة أخرى إلى المجموعة الأخيرة من الابستمولوجيين ـ أولئك المذين لم يجهدوا أنفسهم في تقدم أي منهج فلسفي ، ويستخدمون تحليسل المشكلات العلمية والنظريات والاجراءات والمناقشات العلمية في الابستمولوجيا . ويمكن أن نرى أن هذه المجموعة يندرج تحتها كل فلاسفة الغرب الكبار واسلافهم (إنهم ينحدرون من باركلي رغم الحقيقة القائلة بأنه عدو لفكرة معرفة علمية عقلية ). ومن أهم ممثلي هذه المجموعة في خلال المائتي عام السابقة كانط ، ويفل ، ومل ، وبيرسي ، ودوهيم ، وبوانكالايه . ومايرسون ، ورسل ـ في بعض جوانبه ـ وهوايتهد . فمعظم هؤلاء ينتمون إلى هذه المجموعة ، ومعظمهم أيضاً متفق على أن المعرفة العلمية هي في حصيلتها نتيجة لنمو معرفة الفهم المشترك الشائع . ولكنهم جميعاً اكتشفوا أن المعرفة العلمية يكن دراستها بسهولة أكثر من معرفة الفهم المشترك الشائع ، على سبيل المشائل ، تضع مشكلة و الاعتقاد العقلي » الانساني مكان مشكلة الأسباب التي نضعها لقبول أو رفض النظريات العلمية .

ان هذا المدخل لمشكلات الابستمولوجيا يتخلص (كما فعل الإتجاهين المذكورين قبلاً) من المنهج السيكولوجي الكاذب، أو من المنهج اللذاتي لطريق الأفكار الجديد (ذلك المنهج الذي استخدمه كانط). وهذا المدخل يقترح علينا أن نحلل المناقشات العلمية ومواقف المشكلات العلمية، ومن ثم فإنه يمكن أن يساعدنا على أن نفهم تاريخ الفكر العلمي.

لقد حاولت جاهداً أن أبين أن معظم مشكلات الابستمولوجيا التقليدية الهامة ـ خاصة المشكلات المتصلة بنمو المعرفة ـ تتجاوز المنهجين المألوفين للتحليل اللغوي وتتطلب تحليل المعرفة العلمية . ولكن الشيء الأخير الذي أود أن أسهم به هو أن أدافع عن اعتقاد آخر . إنه بالنسبة لي فإنني شغوف بالعلم والفلسفة فحسب ، لأنني أريد أن أتعلم شيئاً ما عن لغز العالم الذي نعيش فيه ، وعن لغز معرفة الانسان بهذا العالم . وانني اعتقد أن الاهتمام بهذه الألغاز يمكن أن ينقذ العلم والفلسفة من التخصصية الدقيقة .

كارل ريموند بوبر

ین ، بکنجهامشیر ربیع ۱۹۵۸

# القست ه الأولت مق من المنطؤ العب المم مقت من المنطؤ العب المم الفولت الفولت وراست البعض المشكلات الأولت وراست البعض المشكلات الأساسية

يضع العالم سواءً أكان نظرياً أم تجريبياًقضايا أو انساقاً من القضايا ، ثم يختبرها تدريجياً في ميدان العلوم الإمبريقية ، وبصفة خاصة يكون فروضاً أو أنساقاً من نظريات ويجري عليها اختبارا في مواجهة الخبرة عن طريق الملاحظة والتجربة .

ومهمة منطق الكشف العلمي ، أو منطق المعرفة ، أن يقدم العالم تحليلًا منطقيًا لهذا الاجراء ، أي يقوم بتحليل منهج العلوم الإمبريقية.

ولكن ما هي تلك المناهج المتعلقة بالعلوم الإمبريقية ؟ وماذا نقصد بمفهوم العلم الإمبريقي؟ .

#### - ۱ -د مشكلة الاستقراء ي

تصرح العلوم الإمبريقية وفق وجهة نظر مقبولة ؛ رغم تعارضها في هذا المؤلف ؛ أنها تستخدم الطرق الاستقرائية ، وعملًا بهذا الرأي فإن منطق الكشف العلمي يصبح متطابقاً مع المنطق الاستقرائي ، أي التحليل المنطقي لهذه الطرق الاستقرائية .

وعادة ما نسمى الاستدلال ( استقراء ) إذا انتقل من قضايا شخصية ( أي

قضايا جزئية ، كما يطلق عليها أحياناً ) كتلك التي تبين نتاثج الملاحظات والتجارب تجاه القضايا الكلية ، كالفروض أو النظريات .

والآن ، فإننا نقوم بتبرير استدلال القضايا الكلية من القضايا الشخصية من وجهة النظر المنطقية ، ذلك لأن أي نتيجة نحصل عليها بمقتضى هذه الطريقة قد تصبح كاذبة مثل: مهما كان عدد حالات البجع الأبيض « التي سبق أن لاحظناها » فإن ذلك لا يبرر النتيجة القائلة « كل البجع أبيض ».

والتساؤل عها إذا كانت الاستدلالات الاستقرائية مبرَّرة ، أو يمكن تبريـرها وفق أية شروط إنما هو تساؤل يعرف بمشكلة الاستقراء .

ويمكن أيضاً صياغة مشكلة الاستقراء في السؤال القائل: كيف يمكن تأسيس صدق القضايا الكلية المستندة إلى الخبرة كالفروض والأنساق النظرية للعلوم الامبريقية ، ذلك لأن كثيراً من الناس يعتقدون أن صدق القضايا الكلية يعرف بالخبرة . ومن الواضح أن الخبرة فيها يتعلق بالملاحظة أو نتيجة التجربة يمكن أن تكون ، في المقام الأول ، قضية شخصية وليست كلية . ووفقاً لهذا الرأي فإن القائلين بأن القضية الكلية يعرف صدقها من الخبرة ، عادة ما يقصدون أن صدقها يمكن رده بطريقة ما لصدق القضية الشخصية ، وأن القضايا الشخصية يمكن معرفة صدقها عن طريق الخبرة . هذا القول يعني أن القضية الكلية تستند إلى الاستقرائي ، وهكذا فالتساؤل : أتوجد قوانين طبيعية معلوم أنها صادقة ، يسدو على أنه صورة أخرى من التساؤل : هل هناك استدلالات استقرائية يمكن تبريرها منطقياً .

ومن ثم فإذا أردنا أن نجد طريقة لتبرير الاستدلالات الاستقرائية ، فينبغي علينا ، بادىء ذي بدء ، أن نحاول تأسيس « مبدأ الاستقراء » إن مبدأ الاستقراء سوف يكون قضية بمقتضاها يمكن أن نضع عن طريقها الاستدلالات الاستقرائية في صورة منطقية مقبولة . إن مبدأ الاستقراء في رأي مؤيدي المنطق الاستقرائي ذو

أهمية قصوى بالنسبة للمنهج العلمي: «...هذا المبدأ » كها يقول رشنباخ « يحده صدق النظريات العلمية ، وحذفه من العلم لن يعني أقل من تجريد العلم من قوة تقرير صدق أو كذب نظرياته . ومن الواضح أن العلم بدون هذا المبدأ سوب لن يكون لديه الحق في تمييز نظرياته من خيال الشعراء الخلاق وابداع عقولهم ».

والآن فإن مبدأ الاستقراء هذا لا يمكن أن يكون صدقاً منطقياً بحتاً مثل المبدأ الحاصل أو القضية التحليلية ، والواقع ، إذا كان هناك شيء مثل المبدأ المنطقي المبحت للاستقراء ، فسوف لن تكون هناك مشكلة للاستقراء ، لأنه في هذه الحالة سوف يمكن النظر لكل الاستدلالات الاستقرائية على أنها منطقية بحتة ، أو تحويلات تحصيل حاصل ، تماماً مثل استدلالات المنطق الاستنباطي ، ومن ثم فمبدأ الاستقراء لا بد وأن يكون قضية تأليفية ، أي قضية لا يصبح نفيها متناقض ذاتياً ، ولكن ممكن منطقياً . لذا فإن السؤال الذي يثور هو لماذا ينبغي قبول هذا المبدأ على الاطلاق ، وكيف يمكن قبوله على أسس عقلية .

إن بعض الذين يعتقدون في المنطق الاستقرابي يرون أن يشيروا مع رشنباخ الى أن « مبدأ الاستقراء مقبول صراحة من جانب العلم بأسره ، وإنه لا يمكن لأي إنسان أن يشك في هذا المبدأ حتى في الحياة اليومية ». وحتى إذا افترضنا أن هذه هي الحالة \_ قبل كل شيء « فإن العلم بأسره » قد يخطىء \_ فإنني سأظل أحتج بأن مبدأ الاستقراء زائد عن الحد ، وأنه يفضي حتماً إلى اللا-اتساقات المنطقية .

وينشأ اللا اتساق بسهولة فيها يتعلق بمبدأ الاستقراء، وهذا ما نجده بوضوح في كتابات هيوم، وإذا أمكن تجنبها فإن ذلك يكون بصعوبة، لأن مبدأ الاستقراء بدوره يجب أن يكون قضية كلية . ومن ثم فإنه إذا حلولنا أن نعتبر صدق هذا المبدأ على أنه معلوم من الخبرة، فإن نفس المشكلات التي صاحبت إدخاله سوف تنشأ لدينا مرة أخرى. وحتى نبرر هذا المبدأ يتعين علينا أن نستخدم الاستدلالات الاستقرائية، ولكي نبرر تلك الاستدلالات لا بد وأن نفترض مبدءاً استقرائيا من مستوى أعلى، وهكذا، ومن ثم فإن محاولة استناد مبدأ الاستقراء إلى الخبرة تتحطم لأنها تفضي حتاً إلى ارتداد لا نهائي .

لقد حاول كانط أن يجد له مخرجاً من هذه الصعوبة بالنظر إلى الاستقراء على أنه « صحيح قبلي » )، لكنني لا أعتقد أن محاولته نجحت في تزويدنا بتبرير قبلي للقضايا التأليفية .

إن وجهة نظري الخاصة تتمثل في أن الصعوبات المتعددة للمنطق الاستقرائي لا يمكن تخطيها ، كذلك أيضاً الصعوبات المتضمنة في المذهب السائد هذه الأيام والقائل بأن الاستدلال الاستقرائي يمكن أن يصل لدرجة ما من « الموثوقية » أو « الاحتمال »، وتلك وجهة نظر ذائعة الانتشار هذه الأيام ، رغم أنها ليست صحيحة تماماً . إنه وفقاً لهذا المذهب فإن الاستدلالات الاستقرائية هي « استدلالات محتملة » .

يقول رشنباخ « لقد وصفنامبدأ الاستقراء بأنه الوسيلة التي يمكن بها للعلم أن يقرر الصدق ، ولتوخي الدقة أكثر ينبغي القول أن هذا المبدأ يخدمنا في تقرير الاحتمال ، لأنه ليس من مهام العلم أن يصل للصدق أو الكذب. . . ولكن القضايا العلمية وحدها هي ما يمكن أن يصل لدرجات متواصلة من الاحتمال والتي تصبح حدودها العليا والدنيا هي الصدق والكذب » .

ويمكنني في هذه المرحلة أن أتجاهل الحقيقة القائلة إن الذين يعتقدون في المنطق الاستقرائي يأخذون فكرة الاحتمال ، التي سأرفضها فيها بعد ، باعتبارها غير ملائمة لأغراضهم الخاصة ، ويمكنني أن أفعل ذلك لأن الصعوبات السابق ذكرها لا يمكن علاجها حتى بالرجوع للاحتمال ، لأنه إذا نسبت درجة معينة من الاحتمال للقضايا المستندة إلى الاستدلال الاستقرائي ، فإنه لا بعد من تبريرها باستحداث مبدأ جديد للاستقراء ، معدل على نحو ملائم ، وهذا المبدأ الجديد لا بعد من تبريره بالتالي ، وهكذا . وفضلاً عن ذلك فإننا لن نحصل على شيء إذا نظرنا لمبدأ الاستقراء بدوره ، ليس على أنه « صادق »، وانما على أنه « محتمل » فحسب . وباختصار فإن منطق الاستدلال الاحتمالي ، أو « منطق الاحتمال » ، مثله في ذلك كأي صورة أخرى من المنطق الاستقرائي ، يفضي إما إلى ارتداد لا نائل للوراء أو إلى مذهب القبلية .

والنظرية المطورة على الصفحات القادمة تقف مباشرة كنظرية معارضة لكل المحاولات التي تعمل بأفكار المنطق الاستقرائي ، وقد يمكن وصفها بأنها نظرية المنهج الاستنباطي للاختبار ، أو بأنها وجهة النظر القائلة بأن الفرض يمكن اختباره امبريقياً فحسب بعد تقديمه .

وقبل أن أفصل القول عن هذه الوجهة من النظر (التي يمكن تسميتها بالمذهب الاستنباطي في مقابل المذهب الاستقرائي) لا بد أولاً أن أقيم تمييزاً واضحاً بين «سيكولوجية المعرفة»، التي تهتم بالوقائع الإمبريقية، وبين «منطق المعرفة» الذي يعني بالعلاقات المنطقية فحسب. ذلك لأن الاعتقاد في المنطق الاستقرائي يرجع بصورة كبيرة لخلط المشكلات السيكولوجية بالمشكلات الابستمولوجية، وتجدر الملاحظة أن هذا الخط يشكل صعوبة ليس لمنطق المعرفة فحسب، وإنما لسيكولوجية المعرفة أيضاً.

#### منتدى سورالأزمكية www.booksdall.net

#### - Y -

#### وحذف النزعة السيكولوجية ،

ذهبت سلفاً إلى أن مهمة العالم تتضمن وضع واختبار النظريات. والمرحلة الأولية، وهي القيام بمهمة تصور أو اختراع نظرية ـ تبدو لي ـ لا من حيث أنها تتطلب تحليلاً منطقياً، ولا من حيث أن تكون سريعة التأثير بها. والسؤال كيف يحدث أن يدور بخلد انسان فكرة ما جديدة، سواء هي معزوفة موسيقية أم صراع درامي أم نظرية علمية، ربما يكون ذات أهمية عظمى بالنسبة للسيكولوجية الإمبريقية، لكنها ليست وثيقة الصلة بالتحليل المنطقي للمعرفة العلمية من حيث هي غير معنية بأسئلة عن الواقعة، وإنما معنية فحسب بأسئلة التبرير أو الصحة. وأسئلتها تتمثل في النوع التالي: هل يمكن أن تبرر القضية ؟ وإذا تسنى ذلك فكيف ؟ وهل هي قابلة للاختبار ؟ وهل هي معتمدة على قضايا أخرى معينة من فكيف ؟ وهل هي قابلة للاختبار ؟ وهل هي معتمدة على قضايا أخرى معينة من الناحية المنطقية ؟ أو أنها ربما تتناقض معها ؟ فلكي يمكن فحص القضية بهذه الكيفية فعلاً من الوجهة المنطقية فإنه يتعين أن تكون قد عرضت علينا سلفاً ، وقد ينبغي على شخص ما أن يصوغها وأن يخضعها للفحص المنطقي .

وتبعاً لذلك سوف أميز بدقة بين تصور فكرة جديدة ، وطرق ونتائج فحصها منطقياً ـ مثلاً بالنسبة لمهمة منطق المعرفة ـ في التمييز بالتضاد تجاه سيكولوجية المعرفة . وسوف أواصل أيضاً على نحو مطرد الافتراض الذي يتألف فحسب من فحص المناهج المستخدمة في تلك الاختبارات النفسية ، من حيث أن كل فكرة جديدة لا بد أن تكون خاضعة لها إذا ما أخذت في الاعتبار بطريقة جديدة .

وقد يعترض البعض بأن هذا الغرض من مهام الابستمولوجيا التي ينشأ عنها ما نسميه ( إعادة البناء المنطقي » للخطوات التي هدت العالم إلى اكتشاف ما ، وإلى إيجاد صدق ما جديد . ولكن السؤال المطروح هو : ماذا ينبغي تماماً حتى نعيد البناء ؟ إذا تطلبت العملية إثارة الدوافع واطلاق عنان الالهام لأفكار موحاة يعاد تنظيمها من جديد ، فإنه يتعين علي أن أرفض أن أتعلق بها وكأنها مهمة منطق المعرفة ، فمثل تلك العمليات هي مناط اهتمام علم النفس الإمبريقي لا المنطق . وثمة مسألة اخرى إذا ما شئنا أن نعيد البناء ، فتُنظّم من جديد الاختبارات اللاحقة من الناحية المنطقية التي يكتشف الإلهام أنها ربما تكون اكتشافاً أو يصبح مألوفاً أن تكون معرفة . وإلى حد بعيد فإن العالم يكوّن رأياً من الناحية النقدية ، ويغير أو يرفض إلهامه الخاص ، ونحن يمكن لو نشاء أن نعتبر التحليل الميثودولوجي المباشر هنا ، والمنظور إليه كنوع من إعادة البناء المنطقي كعملية الميثودولوجي المباشر هنا ، والمنظور إليه كنوع من إعادة البناء المنطقي كعملية بالفعل : إنه يستطيع فقط أن يقدم الخطوط المنطقية العريضة لاجراء الاختبار ، وربما لا يزال هذا هو كل ما يقصد به من قبل هؤلاء الذين يتحدثون عن إعادة البناء المنطقي للطرق التي بمقتضاها نصل إلى المعرفة .

ويحدث أيضاً أن مناقشاتي في هذا المؤلف مستقلة تماماً عن هذه المشكلة ، ومع ذلك فإن رأيي عن المسألة من حيث جدارتها ، هي أنه ليس هناك شيئاً نسميه منهج منطقي لاكتساب أفكار جديدة ، أو إعادة بناء منطقي لهذه العملية . وقد يعبر عن وجهة نظري بالقول إن كل كشف يحتوي عنصراً لا عقلياً ، أو على وحدس مبدع خلاق ، بالمعنى الذي ذهب إليه بيرجسون . وبطريقة مشابهة يتحدث اينشتين عن « تلك القوانين الكلية الأعلى مرتبة من حيث صورة العالم

الممكن احرازه عن طريق الاستنباط البحت » فيقول « لا يـوجد طـريق منطقي يفضي إلى تلك القوانين» وإنما يمكن فقط أن يتوصل إليها عن طريق الحدس القائم على شيء ما كاخب العقلاني لموضوعات الخبرة.

### - ٣ - « الاختبار الاستنباطي للنظريات »

وفقاً للرأي الذي سوف يعرض هنا ، فإن منهج اختبار النظرية من الناحية النقدية واختبارها تبعاً لنتائج الاختبارات ، يسير على نحو مطرد بصفة دائمة وفقاً للخطوات التالية وهي ، أنه إنطلاقاً من فكرة ما جديدة وضعت بصورة مؤقتة ، ولم يتم تبريرها بعد بأي وسيلة من وسائل التوقع والافتراض ، أو وفق نسق نظري ، أو ما يشاء لك ، فالنتائج يتوصل إليها عن طريق الاستنباط المنطقي ، وبعد ذلك تقارن هذه النتائج الواحدة بالأخرى ، وكذلك بالقضايا الأخرى الملائمة ، حتى نعثر على العلاقات المنطقية القائمة بينها (التكافؤ - الاشتقاقية الاتفاق - عدم الاتفاق ). ويمكننا إذا شئنا أن غيز أربعة خطوات مختلفة تمشياً مع اختبار النظرية .

أُولًا: المقارنة المنطقية للنتائج بين بعضها البعض، والتي بمقتضاها يختبر الاتساق الداخلي للنسق .

ثانياً: البحث عن الصورة المنطقية للنظرية مع تحديد ما إذا كان لها خاصية النظرية الإمبريقية أو العلمية ، أو ما إذا كان لها ، على سبيل المثال ، خاصية تحصيل الحاصل .

ثالثاً : المقارنة بالنظريات الأخرى ، وهي تلتقي أساساً مع هدف تقرير مـا إذا كانت النظرية تشكل تقدماً علمياً يخدم أغراض اختباراتنا المختلفة .

رابعاً : وهناك أخيراً اختبار النظرية عن طريق التطبيقات الإمبريقية للنتائج التي يمكن أن تشتق منها .

وهدف هذا النمط الأخير من الاختبار هو أن نكشف إلى أي مدى يكون عليه

الحال بالنسبة لنتائج النظرية الجديدة ـ وما يمكن أن يكون جديداً فيها نثبت ـ وأن تتصدى لمتطلبات الممارسة سواء أثيرت بمقتضى التجارب العلمية الخالصة ، أم بمقتضى التطبيقات العملية التكنولوجية ـ وهنا أيضاً يتجمه اجراء الاختبار لأن يكون استنباطياً .

وبمساعدة القضايا الأخرى المقبولة سلفاً فإن القضايا الجزئية ـ والتي يمكن أن نطبق عليها ، التنبؤ ات ـ مستنبطة من النظرية ، وبصفة خاصة التنبؤ ات التي يكن اختبارها أو تطبيقها في يسر ، ومن بين هذه القضايا تختار القضايا التي ليست مشتقة من النظرية الجارية ، وبصورة خاصة تلك التي تناقض النظرية السائدة .

وبعد ذلك فإننا نبحث عن قرار فيها يتعلق بتلك القضايا المشتقة من القضايا الأخرى ، عن طريق مقارنتها بنتائج التطبيقات العملية والتجارب . فإذا كان هذا القرار موجباً - بمعنى أنه إذا كانت النتائج الجزئية مقبولة أو محققة - فإن النظرية في الموقت الراهن تكون قد اجتازت اختبارها ، لأننا لم نجد سبباً لعدم تصديقها ، ولكن إذا كاد القرار سلبياً ، أو بعبارة أخرى ، إذا كذبت النتائج ، فإن تكذيب النتائج في هذه الحالة يكذب النظرية التي سبق أن استنبطت منها منطقياً . وينبغي ملاحظة إن القرار الموجب يمكن أن يؤيد النظرية فقط من الناحية الزمنية ، لأن القرارات السلبية اللاحقة يمكن دائماً أن تؤدي إلى طرح النظرية . وطالما أن النظرية تصمد أمام الاختبارات الشاقة والتفصيلية ، ولم تلغى عن طريق استحداث نظرية أخرى في مجال التقدم العلمي ، فيمكن أن نقول أنها قد أثبتت جدارتها ، أو أنها عززت عن طريق الخبرة السابقة .

إذن لا شيء مماثل للمنطق الاستقرائي يظهر في اجراءنا المخطط هنا . وأنا لن أفترض أننا نستطيع أن نناقش من خلال صدق القضايا الجزئية صدق النظريات ، ولا أفترض هذا أبداً عن طريق قوة النتائج المؤكدة والنظريات التي يمكن أن يكون مبرهنا على أنها صادقة ، أو حتى على أنها محتملة فحسب .

وإني أقصد في هذا الكتاب أن أقدم تحليلًا تفصيلياً بصورة أكبر لمناهج الاختبار الاستنباطي ، وسوف أحاول أن أبين من خلال هذا التحليل كل

المشكلات التي يمكن أن تُعالج عادة على أنها مشكلات « ابستمولوجية ». وبصفة خاصة فإن هذه المشكلات التي يهتم بها المنطق الاستقرائي يمكن حذفها ، أو أن نبتدع مشكلات جديدة تحل مكانها .

#### د ٤ -د مشكلة التمسز »

ومن بين الاعتراضات المتعددة التي تنهض أمام وجهة النظر المبسوطة هنا ، فإن الاعتراضات التالية هي أكثر جدية : قد يقال إنه في حذف منهج الاستقراء فإنني أجرد العلم الإمبريقي عما يبدو أنه أكثر خصائصه أهمية ، وهذا يعني أن أزيل الحواجز التي تفصل العلم عن التأملات الميتافيزيقية . واجابتي على هذا الاعتراض هو أن هدفي الأساسي لرفض المنطق الاستقرائي بإيجاز هو أنه لا يزودنا بعلامة تمييز مناسبة للخاصية الإمبريقية للنسق النظري اللاميتافيزيقي ، أو بعبارة أخرى ، إنه لا يزودنا « بمعيار ملائم للتمييز ».

ومشكلة العثور على معيار يمكننا من التمييز بين العلوم الإمبريقية من ناحية ، والرياضيات والمنطق بالاضافة إلى الانساق الميتافيزيقية من الناحية الأخرى، هذه المشكلة هي ما أطلق عليها مشكلة التمييز .

وقد كانت هذه المشكلة معلومة لهيوم الذي حاول حلها ، وفي عصر كانط أصبحت المشكلة المركزية لنظرية المعرفة . وإذا ما اتبعنا كانط ، فإننا نطلق علي مشكلة الاستقراء (مشكلة هيوم)، ويمكن أن نطلق على مشكلة التمييز (مشكلة كانط).

ومن بين هاتين المشكلتين فإن مصدر كل المشكلات الأخرى لنظرية المعرفة تقريباً، هي مشكلة التمييز التي أعتقد أنها أكثر المشكلات أهمية. والواقع إن السبب الرئيسي الذي من أجله وجه الابستمولوجيون ذوو النزعات الإمبريقية نظرهم للتحول الإمبريقي، ومحاولة إثبات «منهج الاستقراء» بين، وفي اعتقادهم أن هذا المنهج وحده يمكن أن يزودهم بمعيار ملائم للتمييز. وهذا القول ينطبق على أولئك التجريبين الذين يتبعون لواء الفلسفة الوضعية.

فالوضعيون القدماء يسمحوا \_ كأمر علمي أو مشروع ـ فقط بتلك التصورات

وأو المفاهيم أو الأفكار ، المشتقة من الخبرة ، وتلك التصورات التي اعتقدوا أنها ترد منطقياً لعناصر الخبرة الحسية ، مثل الإحساسات وأو المعطيات الحسية ، والإنطباعات والإدراكات سواء أكانت بصرية أم ذاكرية ، وما إلى ذلك . أما الوضعيون المحدثون فقد كانوا قادرين على أن يروا بوضوح أكثر أن العلم ليس نسقاً من التصورات ، ولكن نسقاً من القضايا ، وتبعاً لذلك كانت لديهم الرغبة لأن يسمحوا فقط بتلك القضايا التي ترد إلى قضايا الخبرة الأولية (أو اللذرية) عامر علمي مشروع - أي (احكام الإدراك) أو (القضايا الذرية) أو (قضايا البروتوكول) أو أي شيء آخر . ومن الواضح أن معيار التمييز المتضمن هنا متطابق مع مطلب المنطق الاستقرائي .

وطالما أنني رفضت المنطق الاستقرائي فينبغي على أيضاً أن أرفض كل هذه المحاولات لحل مشكلة التمييز . وبهذا الرفض فإن مشكلة التمييز تكتسب أهميتها بالنسبة للبحث الراهن . والعثور على معيار مقبول للتمييز لا بد وأنه هدفاً حاسماً بالنسبة لأي ابستمولوجيا لا تقبل المنطق الاستقرائي .

وعادة ما نجد الوضعيين يفسرون مشكلة التمييز بطريقة طبيعية (أي وفق المذهب الطبيعي)، إنهم يفسرونها كما لوكانت مشكلة العلم الطبيعي، وبدلاً من أن يتخذونها كهدف لاقتراح تقليد ملائم، فقد اعتقدوا أن عليهم أن يكتشفوا اختلافاً موجوداً في طبيعة الأشياء كما لوكان هذا الاختلاف بين العلم الإمبريقي منجهة، والميتافيزيقا من جهة أخرى. وقد حاولوا البرهنة دوماً على أن الميتافيزيقا بطبيعتها الذاتية لا شيء، وأنها بلا معنى، أو جوفاء \_ أو كما يقول هيوم و سفسطة ووهم ». لا بد وأن تُعرض لألسنة اللهب المتوقد.

وإذا كنا نريد بالكلمات «أجوف» أو «بلا معنى» أن نعبر عن شيء لا يزيد عن كونها من حيث التعريف «لا تنتمي للعلم الإمبريقي» إذن فإن وصف أقسام الميتافيزيقا بأنها جوفاء وبلا معنى سيكون ساذجاً، لأن الميتافيزيقا عرفت عادة بأنها لا إمبريقية. ولكن بطبيعة الحال، فإن الوضعيين يعتقدون أنه يمكنهم أن يقولوا الكثير عن الميتافيزيقا، أكثر من كون بعض قضاياها لا إمبريقية. والكلمات «أجوف» أو

«بلا معنى» يقصد بها أن تنقل تقييماً منتقصاً، وليس هناك أدنى شك في أن ما يريد الوضعيون تحقيقه هو أن ينجزوا ليس معياراً ناجحاً للتمييز بغية إبطال صوت الميتافيزيقا وإلحاق الدمار بها، وإنما نجد في كل مناسبة أن الوضعيين يحاولون أن يوضحوا ما هو ذات معنى، ومع ذلك فإن هذه المحاولة تفضي الى نفس النتيجة \_أي الى تعريف «القضايا ذات المعنى» (في مقابل القضايا الزائفة والتي هي بلا معنى) وهذا ما أفسد معيار التمييز في منطقهم الاستقرائى.

وهذا « ما يظهر ذاته » بوضوح تام في محاولة فتجنشتين حيث بالنسبة له فإن كل قضية ذات معنى لا بد وأن تكون قبابلة للرد منطقياً للقضايا الأولية (أو الذرّية) والتي يصفها بأنها أوصاف أو « رسوم للحقيقة » ( وهذه السمة تشمل كل القضايا ذات المعنى). ومن هنا يمكننا أن نرى أن معيار فتجنشتين للقضايا ذات المعنى يتداخل مع معيار الاستقرائيين للتمييز إذا ما وضعنا الكلمات «علمي» أو «مشروع» بدلاً من «ذات معنى». وهذه المحاولة لتبرير مشكلة الاستقراء كحل لمشكلة التمييز تصبح باطلة: فالوضعيون في شوقهم لابطال الميتافيزيقا، يبطلون العلم الطبيعي مع الميتافيزيقا أيضاً، ذلك لأن القوانين العلمية لا يمكن ردها منطقياً لقضايا الخبرة الأولية. فإذا طبق معيار فتجنشتين للامتلاء بالمعنى فإنه يرفض القوانين الطبيعية باعتبارها خالية من المعنى، وهذه القوانين كها يقول اينشتين «هي الهدف الأسمى للفيزيائي» حيث لا يمكن قبولها كقضايا أصيلة أو مشروعة. وقد صيغت محاولة فتجنشتين، في مشكلة الاستقراء، باعتبارها مشكلة زائفة، بواسطة شليك في الكلمات التالية: «عماد مشكلة الاستقراء يتمثل في التساؤ ل عن التبرير المنطقي خقيقة القضايا الكلية. إننا نعلم مع هيوم، أنه لا يوجد مثل ذلك التبرير المنطقي: إنه لا يمكن أن يوجد بساطة لأن هذه القضايا ليست أصيلة».

إن هذا يوضح لنا كيف أن معيار التمييز الاستقرائي يفشل في وضع خط تقسيم بين الأنساق الميتافيزيقية والعلمية ، وأن له في النسقين مكانة متساوية ، لأن مشكلة المعنى بالنسبة للوضعي هي أنساق من القضايا الزائفة المعنى . وعلى هذا فإنه بدلاً من حذف الميتافيزيقا من العلوم الإمبريقية ، فإن الوضعيين ينتهون إلى أن تغزو الميتافيزيقا النسق العلمي .

وفي مقابل هذه الدعوة المضادة للميتافيزيقا فإن مهمتي الأساسية ، كما أراها ، لا تتمثل في رفض الميتافيزيقا . إنها بالأحرى تتجه إلى صياغة السمة الأساسية الملائمة للعلم الامبريقي ، أو لتعريف تصورات « العلم الامبريقي » و« الميتافيزيقا » بطريقة تجعلنا قادرين لأن نقدم نسقاً من القضايا أوثق قرباً من دراسة العلم الامبريقي .

بناء على هذا فإن معياري للتمييز سيكون منظوراً إليه على أنه اقتراح للاتفاق أو الاصطلاح . فبالنسبة لملاءمة أي من هذه الأفكار التقليدية من حيث تغايرها، فإن نقاشاً معقولاً لتلك الأسئلة يكون ممكناً فقط بين الجماعات التي لديها بعض الأهداف . واختيار ذلك الهدف لا بد بطبيعة الحال أن يكون موضوع القرار من حيث التغلغل في النقاش المنطقي .

ومن ثم، فأي فرد ينظر ملياً في نسق لقضايا حقيقية معينة على نحو مطلق، وغير قابلة للالغاء أو الابطال، كغاية، وقصد العلم سوف يرفض بالتأكيد المقترحات التي سوف أسردها هنا. وهكذا سوف أوضح «جوهر العلم... من حيث كرامته، هذا العلم الذي يجعلهم يظنون أنه يكمن في كليته وشموله وفي حقيقتم الواقعية وضرورته، وسوف يكونوا على أهبة الاستعداد لأن ينالوا هذه الكرامة تجاه العلوم الطبيعية النظرية الحديثة التي بموجبها أراها أنا ويراها الآخرون أعظم واقعية كاملة تجاه تاريخ ما أطلق عليه «العلم الامبريقي ».

إن أهداف العلم التي تخاصر ذهني مختلفة ، وأنا لا أحاول أن أبررها على الرغم من أنها تمثلها كأهداف ضرورية وحقيقية للعلم . وهذا سوف يشوه المخرج وسوف يعني نكسة في مذهب الدجماطيقية الوضعي . وهناك فقط طريقة واحدة كها يتسنى لي أن أراها من حيث المناقشة بالطريقة العقلانية . وهذا يعني أن أحلل نتائجها المنطقية أو أن أشير إلى جوهرها .

وهكذا فلكي أصل إلى مقترحاتي ، في التحليل السابق ، كنت مسترشداً بأحكام القيمة ونزوعي الذاتي . ولكنني آمل أن تكون مقترحاتي مقبولة لأولئك الذين يقيَّمون ليس العمل المنطقي العملي فحسب ، بـل والتحرر أيضاً من

الدجماطيقية ، والذين يبحثون عن إمكانية التطبيق العملي والذين هم مولعون أيضاً بجاذبية مغامرة العلم ، وبمكتشفاته التي تواجهنا المرة بعد الأخرى بأسئلة جديدة وغير متوقعة ، ويواجهونا بالتحدي لأن نجد اجابات جديدة .

والواقع أن أحكام القيمة التي تؤثر في مقترحاتي لا تعني أنني أرتكب ذلك الخطأ الذي اتهمت به الوضعين - بمعنى أنني أحاول الفتك بالميتافيزيقا - ومع هذا فإنني لن أذهب بعيداً لأقرر أن الميتافيزيقا ليست لها قيمة بالنسبة للعلم الامبريقي ، لأنه لا يمكن إنكار أنه بعيداً عن الأفكار الميتافيزيقية التي اغفلت طريق تقدم العلم وجدت أفكار أخرى - مثل الذرية التصورية - ساعدت على تقدمه . وإذا ما نظرنا للمسألة من زاوية سيكولوجية ، فإنني مقوداً إلى الاعتقاد بأن الكشف العلمي مستحيل بدون إخلاص في الأفكار له طبيعة تصورية بحتة ، وقد يكون كالضباب تماماً في بعض الأحيان . وهذا الإخلاص من وجهة نظر العلم قد يكون غير حذراً تماماً ، وعند هذا الموضع يكون ميتافيزيقياً .

#### . ٥ -د الخبرة منهجاً »

إن مسألة صياغة تعريف مقبول لفكرة العلم الامبريقي، ليست بمنأى عن الصعوبات التي ينشأ بعضها من الحقيقة القائلة بأنه لا بد من وجود أنساق نظرية متعددة ذات تركيب منطقي متشابه متماثل ، بحيث يمكن في أي وقت معين التسليم بأنها نسق مقبول للعلم الامبريقي . هذا الموقف كثيراً ما يوصف بأنه يوجد عدداً كبيراً وربما عدد لا متناه من و العوالم المنطقية الممكنة ع. إذن فالنسق المسمى علماً إمبريقياً مقصود به أن يعرض عالماً واحداً فحسب : و العالم الحقيقي علم خبرتنا ع.

وحتى نجعل فكرتنا أكثر وضوحاً وإيجازاً ، فإنه يمكن أن نميز بين ثلاثة شروط أو متطلبات يتعين على نسقنا النظري الامبريقي أن يشبعها وهي : الأول ، أن يكون هذا النسق و تأليفياً ، حتى يمكن أن يمثل بلا تناقض عالماً ممكناً . والثاني ، أنه لا بد وأن يستوفي معيار التمييز ، أعنى ألا يجب أن يكون ميتافيزيقاً ، وإنما

يجب أن يمثل عالم الخبرة الممكنة . والثالث ، يجب أن يكون نسقاً متميزاً بطريقة ما عن الانساق الأخرى مثل النسق الذي يمثل « عالم خبرتنا ».

ولكن كيف يمكن تمييز النسق الذي يمثل عالم خبرتنا . الاجابة على ذلك هي : أنه يمكن ذلك من خلال الحقيقة القائلة بأنه تعرض للاختبارات ، وأنه صمد لها . وهذا يعني أنه قد تميز بتطبيق المنهج الاستنباطي عليه ، وهذا هو مقصدي من التحليل والوصف .

وبناءً على هذه الوجهة من النظر فإن الخبرة تبدو كمنهج متميز ، ويمكن بناءً عليها أن نقول إن نسقاً نظرياً أمكن تمييزه من بين أنساق أخرى ، حتى أن العلم الامبريقي يبدو وكأنه متسها ، ليس فقط بالصورة المنطقية ، وإنما بمنهجه المتميز أيضا ( وبالطبع فإن هذه وجهة نظر الاستقرائيين فحسب ، أولئك الذين يحاولون تمييز العلم الامبريقي باستخدامه لمنهج الاستقراء ).

ونظرية المعرفة التي هدفها تحليل منهج العلم الامبريقي ، أو الاجراء الخاص به ، يمكن وصفها وفقاً لذلك على أنها نظرية المنهج الامبريقي ـ نظرية ما يسمى عادة ( الخبرة ».

#### - ٦ -« التكذيب معياراً للتمييز »

إن معيار التمييز المتضمن في المنطق الاستقرائي \_ هكذا تعتقد الدجماطيقية الوضعية \_ مكافى على المطلب القائل بأن كل قضايا العلم الامبريقي (أو كل القضايا وذات المعنى ») لا بد وأن تكون قابلة للفصل فيها بصورة نهائية ، بالاشارة إلى صدقها وكذبها ، سوف نقول أن هذه القضايا يجب أن تقبل « الفصل الحاسم »، وهذا يعني أن صورتها يجب أن تكون كها يلي : إن تحقيق هذه القضايا وتكذيبها أمران عمكنان من الناحية المنطقية . وهكذا يقول شليك « . . . القضية الأصيلة يجب أن تكون قابلة للتحقيق الحاسم »، كها ويقول فايزمان بوضوح شديد « إذا لم تكن هناك طريقة عمكنة لتحديد ما إذا كانت القضية صادقة إذن فالقضية ليس لها أي معنى مهها كانت ، لأن معنى أي قضية هو منهج تحقيقها » .

والآن فإنه تبعاً لوجهة نظري فإنه لا يوجد مثل ذلك الشيء الذي نسميه استقراء. ومن ثم فإن استدلال النظريات من قضايا شخصية « محققة بالخبرة » (مهما كانت تعني ) ليس مسموحاً به من الناحية المنطقية . إذن فالنظريات ليست قابلة للتحقيق الامبريقي مطلقاً وإذا أردنا أن نتجنب خطأ الرضعيين في حذف الانساق النظرية للعلم الطبيعي ، عن طريق معيارنا للتمييز ، إذن فعلينا أن نختار معياراً يسمح لنا بأن نضيف القضايا التي لا يمكن تحقيقها إلى ميدان العلم الامبريقي .

ولكنني بكل يقين سأسمح بأن يكون النسق امبريقياً أو علمياً فقط إذا كان قابلاً للاختبار عن طريق الخبرة . وهذه الاعتبارات تقترح علينا أنه ليست قابلية التحقيق وإنما قابلية تكذيب النسق هي ما يمكن أن نأخذه كمعيار للتمييز . وبكلمات أخرى : فإنني لن اتطلب من النسق العلمي أن يكون قابلاً للاشرة إليه بعني الجابي ، ولكنني سأطلب أن تكون صورته المنطقية عما يمكن أن يشار إليه عن طريق الاختبارات المنطقية بمعني سلمي : يجب ال يكون عكناً بالنسبة لنسق المبريقي علمي أن يرفض بالخبرة .

( وهكذا فإن القضية « سوف تمطر أو لا تمطر هنا غداً » سوف لن ينظر إليها على أنها امبريقية ، لأنه لا يمكن رفضها ببساطة ، بينها القضية « سوف تمطر هنا غداً » سينظر إليها على أنها امبريقية ). إنه قد تنهض اعتراضات متعددة أمام معيار التمييز المقترح هنا. ففي المقام الأول نجد أن العنوان الذي يميز العلم هو أنه يتسم باشباعه للمطلب السلبي ، مثل قابلية الرفض ، قد يبدو على أنه غير موفق . ومع ذلك فإنني سوف أوضع ( في الأقسام من ٣١ - ٤٦ ) أن وزن هذا الاعتراض ضئيل ، طالما أن المعلومة الموجبة عن العالم والتي يمكن أن تشملها قضية علمية أكبر من ذلك بسبب خاصيتها المنطقية المستمدة من القضايا الشخصية المكنة ( فالقوانين الطبيعية مثلاً تقول ما هو أكثر إذا كانت تنبؤ ات ) .

ومرة أخرى فإن هذه المحاولة قد تنقلب ضدي ، وتوجه ضد نقدي الخاص لمعيار التمييز الاستقرائي ، لأنه قد يبدو أن الاعتراضات التي يمكن أن تنهض أمام قابلية التكذيب كمعيار للتمييز مماثلة للاعتراضات التي أعلنتها أمام قابلية التحقيق .

لكن هذا الهجوم لن يزعجني ، لأن اقتراحي يستند إلى اللاتماثل بين قابلية التحقيق وقابلية التكذيب ، ذلك اللاتماثل الذي ينتج من الصورة المنطقية للقضايا الكلية . فمثل هذه القضايا ليست مستمدة من قضايا شخصية ، لكن يمكن مقابلتها بالتناقض بالقضايا الشخصية . ويترتب على هذا أنه من الممكن بالاستدلال الاستنباطي البحت (بمساعدة قاعدة اثبات التالي للمنطق الكلاسيكي ) أن نبرهن من صدق القضايا الشخصية على كذب القضايا الكلية . ومثل تلك الحجة بالنسبة لكذب القضايا الكلية هي النوع الدقيق والوحيد الذي يتقدم به الاستدلال الاستنباطي ، كها هو الحال في « الاتجاه الاستقرائي »، أي من القضايا الكلية .

أما الاعتراض الثالث فقد يبدو أكثر خطورة وجدية . فقد يقال إنه إذا سمح باللاتماثلية \_ ولا زال هذا مستحيل ، لأسباب مختلفة \_ فإن أي نسق نظري سوف يمكن تكذيبه بصورة حاسمة ، لأنه من الممكن دائها أن نجد طريقة ما للتكذيب ، على سبيل المثال بإدخال فرض عيني مساعد ، أو بتغيير التعريف عينياً . إنه من الممكن حتى بدون اللااتساق المنطقي أن نتبني موقف أي تكذيب للخبرة مها كان . ومن المسموح به عادة أن نجد العلماء لا يتقدمون في أبحاثهم بهذه الكيفية ، إلا أن هذا الاجراء عمكن منطقياً ، وقد يقال أن هذه الحقيقة تجعل القيمة المنطقية لمعيار التمييز الذي افترضه مشكوكاً فيه .

وعلي أن أقول ما هو حق عن هذا النقد ، لكنني مع هذا لست بحاجة لأن أسحب اقتراحي لأتبنى قابلية التكذيب معياراً للتمييز . فسوف أقترح ( في الأقسام ٢٠ وما بعدها ) أن المنهج الامبريقي يتميز كمنهجاً يستبعد طرق التكذيب التي هي محكنة منطقياً . ووفقاً لاقتراحي فإن ما يميز المنهج الامبريقي إنما هو طريقته في تعريف الأنساق المختبرة - بكل طريقة محكنة - للتكذيب . إن هدف هذا المنهج لا يتمثل في إنقاذ الانساق غير الموثوق بها ، ولكن على النقيض من هذا ، فإنه يختار

الانساق الأنسب بالمقارنة ، عن طريق الصراع الشاق بينها للبقاء .

ويفضي المعيار المقترح للتمييز أيضاً إلى حل مشكلة الاستقراء لدى هيوم ، مشكلة صحة القوانين الطبيعية . فعمق هذه المشكلة هو التناقض الظاهر بين ما قد يسمى و المشكلة الأساسية للتجريبية »، تلك المشكلة التي تنص على أن الخبرة وحدها يمكن أن تقرر صدق أو كذب القضايا العلمية ـ وإدراك هيوم للحجج الاستقرائية على أنه غير مسموح بها . إن هذا التناقض ينشأ فحسب إذا افترض أن كل القضايا العلمية الامبريقية يمكن الفصل فيها بصورة حاسمة ، أعني أن تحقيق هذه القضايا وتكذيبها يجب ان يكون كلاهما ممكن من حيث المبدأ . إذا صرحنا بهذا المطلب وسمحنا بالقضايا الإمبريقية القابلة للفصل فيها بمعنى واحد فحسب، والتي يمكن اختبارها بمحاولات دقيقة لتكذيبها ، فإن التناقض سيختفي : إن منهح التكذيب لا يفترض استدلالاً استقرائياً ، ولكن تحويلات تحصيل الحاصل للمنطق الاستنباطي هي ما يمكن أن تضفي الصحة أو المشروعية على هذه القضايا .

#### - ٧ - « مشكلة الأسس الامبريقية »

إذا كان مبدأ قابلية التكذيب يمكن أن يطبق كمعيار للتمييز ، إذن فسوف يكون متاحاً أن ننظر إلى القضايا الشخصية على أنها تستخدم كمقدمات في تكذيب الاستدلالات . ومن ثم فمعيارنا يبدو على أنه تحويل للمشكلة فحسب ـ لأنه يرتد بنا إلى الوراء من السؤال عن الخاصية الإمبريقية للنظريات إلى السؤال عن الخاصية الإمبريقية للقضايا الشخصية .

ومع ذلك فإنه في هذه الحالة نعتبر قد توصلنا لشيء ما ، لأنه في ممارسة البحث العلمي كثيراً ما يحدث أن يكون التمييز ملحاً بصورة مباشرة فيها يتعلق بالأنساق النظرية ، بينها في حالة القضايا الشخصية ، نجد أن الشك في خاصيتها الإمبريقية نادراً ما ينشأ. إنه من الصحيح أن تحدث أخطاء في الملاحظة تفضي إلى قضايا شخصية كاذبة ، لكن العالم نادراً ما تتاح له الفرصة لكي يصف قضية شخصية كقضية لا ـ إمبريقية أو ميتافيزيقية .

على هذا النحو فإن مشكلات الأسس التجريبية ـ وهي ببساطة مشكلات متعلقة بالخاصية الامبريقية للقضايا الشخصية وكيفية اختبارها ـ تلعب دوراً هاماً من خلال منطق العلم ، يختلف إلى حد كبير عن ذلك الدور الذي تلعبه مشكلات أخرى تعنينا أيضاً . ذلك لأن معظم هذه المشكلات ذات علاقة وثيقة بممارسة البحث ، بينها مشكلة الأسس الامبريقية تنتمي تقريباً لنظرية المعرفة . ومع ذلك فإنني سوف أعني بهذه المشكلات طالما أنها تفضي لملابسات كثيرة . وهذا يصدق على وجه الخصوص عن العلاقة بين الخبرات الادراكية والقضايا الأولية البسيطة (ما أسميه « عبادة أولية » أو « قضية أولية » هو عبارة يمكن أن تنفعنا كمقدمات في التكذيب الامبريقي ، وباختصار هي عبارة ذات واقعة شخصية ).

إنه غالباً ما نظر للخبرات الادراكية على أنها تقدم نوعاً من التبرير للقضايا الأولية . ولقد نظر إلى هذه القضايا على أنها تستند إلى تلك الخبرات ، بمعنى أن صدقها « يتجلى بالاستبصار » من خلال هذه الخبرات ، أو أنها تبدو جلية عن طريق هذه الخبرات . كل هذه التعبيرات تعرض لاتجاه معين من أجل تأكيد العلاقة الوثيقة بين القضايا الأولية وخبراتنا الادراكية . ولقد استبان بوضوح أن القضايا يمكن تبريرها منطقياً فحسب كقضايا ، ومن ثم فالعلاقة بين الادراكات والقضايا لا زالت غامضة ، وقد وصفت بتعبيرات مناظرة أكثر غموضاً ولا توضح شيئاً ، ولكنها تحاول التغلب على الصعوبات ، أو بصورة أفضل ، تحاول أن تتخطى الصعوبات عن طريق اللجوء الى الاستعارة في الأسلوب .

وهنا أيضاً يمكن أن نجد حلاً على ما أعتقد ، إذا فصلنا بوضوح الجوانب السيكولوجية والمنطقية والميثودولوجية للمشكلة فمن الجيانب الأول علينا أن غيز خبراتنا الذاتية أو مشاعرنا ، تلك التي لن تبرر أي قضية ( لأن هذه المشاعر أو الخبرات الذاتية يمكن أن تكون موضوعاً لبحث سيكولوجي ). ومن جانب آخر العلاقات المنطقية الموضوعية القائمة بين الأنساق المختلفة للقضايا العلمية ، وبين كل منها والآخر .

وسوف نناقش مشكلات الأسس الامبريقية بشيء من التفصيل ( في الأقسام

من ٢٥ ـ ٣٠). والآن فإنه من الأفضل أن أعود لمشكلة الموضوعية العلمية ، حيث المصطلحان «موضوعي » و« ذاتي » اللذان استخدمتهما تـوا بحاجـة إلى إيضاح .

#### - ۸ -

#### « الموضوعية العلمية والاقتناع الذاتي »

إن الكلمات « ذاتي » و« موضوعي » هي في حد ذاتها مصطلحات فلسفية مليئة في استعمالها بالتناقضات الموروثة والمناقشات غير الحاسمة .

ولكن استخدامي للمصطلحين « موضوعي » و « ذاتي » يختلف عن استعمال كانط لها . فكانط يستعمل الكلمة « ذاتي » ليشير إلى أن المعرفة يتعين أن تكون مبررة ، باستقلال تام عن هوى الفرد : التبرير يكون « موضوعياً » ، إذا أمكن من حيث المبدأ ـ اختباره وفهمه من قبل أي فرد . « إذا كان شيئاً ما صحيحاً » يقول كانط ، بالنسبة لأي واحد بناء على فكرة ما لديه ، إذن فأسسه موضوعية وكافية .

ولكنني أجد أن النظريات العلمية ليست أبدا مما يقبل التبرير أو التحقيق تحماماً ، وإنما هي مما يقبل الاختبار . ومن ثم فإنني سوف أقول أن موضوعية القضايا العلمية تكمن في الحقيقة القائلة بأنه يمكن اختبارها على نحو ذاتي متبادل .

لقد طبق كانط الكلمة «ذاتي» على شعورنا بالاقتناع (بدرجات متفاوتة). ولنعرف كيفية حدوث الاقتناع فهذا أمر من صميم عمل علم النفس. فقد ينشأ الاقتناع على سبيل المثال «وفقا لقوانين التداعي» كها وقد تفيد الأسباب الموضوعية «كعلل ذاتية للحكم»، كلما فكرنا في هذه الأسباب واقتنعنا بقوتها المعرفية.

وربما كان كانط أول من أدرك موضوعية القضايا العلمية ، هذه الموضوعية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببناء النظريات ، وذلك باستخدام الفروض والقضايا الكلية . حينها تتكرر حوادث معينة بناءً على قواعد الاطرادات ، تماماً كها هو الحال في التجارب المتكررة التي يمكن اختبارها بالملاحظة ـ من حيث المبدأ ـ بواسطة أي فرد . إننا لا نقبل حتى ملاحظاتنا الخاصة كملاحظات علمية ، بصورة جادة ، ما

لم نكررها ونختبرها . فبمثل ذلك التكرار يمكننا أن نقنع أنفسنا بأننا لا نعني بمجرد والتوافق المنعزل ، وإنما بحوادث يمكن اختبارها ، من حيث المبدأ ، على نحو ذاتي متبادل ، وفقاً لانتظامها وقابليتها للحدوث .

فكل فيزيائي تجريبي يعلم جيداً تلك الآثار الظاهرية المذهلة التي لا يمكن التعبير عنها ، وتظهر في معمله لفترة ما من الوقت ، ثم تختفي نهائياً بدون أن يستطيع الامساك بها . وبطبيعة الحال فإن الفيزيائي لن يستطيع أن يدعي في مثل هذه الحالة أنه توصل لكشف علمي (رغم أنه يحاول إعادة ترتيب تجاربه ليكون بإمكانه انتاج تلك الآثار). والواقع أن الأثر الفيزيائي ذو المغزى العلمي يمكن تعريفه بأنه ما يمكن إعادة انتاجه على نحو منتظم بواسطة أي واحد ينفذ التجربة الملائمة بالطريقة الموصوفة \_ فالفيزيائي الجاد لن يقدم على الإعلان عن و أثر غامض ، ككشف علمي ، لأنه إذا تم هذا فسوف يرفض الكشف فوراً باعتباره وهمل . والسبب في ذلك ببساطة أن محاولات اختباره سوف تفضي إلى نتائج سالبة . (ويترتب على هذا أن أي جدل حول السؤال عها إذا كانت الحوادث ، من حيث المبدأ ، غير متكررة ومفردة، لا يمكن للعلم تقريره : لأنه سيصبح جدلاً ميتافيزيقياً ).

ويمكننا الآن أن نعود مرة أخرى إلى نقطة سبق لنا الحديث عنها في موضع سابق وهي أن الخبرة الذاتية ، أو الشعور بالاقتناع ، لن يبرر قضية علمية ، ومن ثم لن يؤدي دوراً في العلم ، فيها عدا كونه موضوعاً للبحث الامبريقي (السيكولوجي). ومع ذلك فمها كان الشعور بالاقتناع فإنه لن يبرر قضية . ومن ثم فإنني اقتنع بصدق القضية كبديل ، واتيقن من تصوراتي بناء على خبرتي : وهنا فإن كل شيء يبدو لي سخيفاً. ولكن هل هذا الاقتناع يقدم السبب الكافي للعلم ليقبل قضيتي؟ هل يمكن لأي قضية أن تكون مبررة عن طريق اللجوء للحقيقة القائلة بأن ك . ر . ب أقتنع بصدقها ؟ الاجابة « لا » . وأيضاً فإن أي اجابة بديلة سوف تكون غير متسقة مع فكرة الموضوعية العلمية . وحتى الحقيقة القائلة بأنني أجرب هذا الشعور بالاقتناع ، هي بصورة نهائية لا يمكن أن تبدو في القائلة بأنني أجرب هذا الشعور بالاقتناع ، هي بصورة نهائية لا يمكن أن تبدو في اللي ميدان العلم الموضوعي ، فيها عدا صورة الفرض السيكولوجي ، الذي

هذا الشعور بالاقتناع يمكن للسيكولوجي أن يستنبط تنبؤات معينة عن سلوكي ، بمساعدة ما هو سيكولوجي ونظريات أخرى ، وهذه التنبؤات يمكن تأييدها أو رفضها بالاختبارات التجريبية . ولكن من وجهة النظر الابستمولوجية ليس ملائها أن يكون شعوري بالاقتناع قوياً أو ضعيفاً ، ولا يهم أن يكون مصدر هذا الشعو عن اليقين غير المشكوك فيه انطباعاً قوياً (أو بين بذاته) لا يمكن مقاومته ، أو يكون صادراً عن ظن لا يشك فيه . فلا واحد إذن من هذه الأمور له علاقة بالسؤال عن كيف يمكن تبرير القضايا العلمية .

وبطبيعة الحال فإن مثل تلك الاعتبارات لا تزودنا باجابة شافية لمشكلة الأساس الامبريقي ، ولكنها على الأقل تساعدنا على رؤية صعوبتها الأساسية . فإذا كنا نطلب الموضوعية للقضايا العلمية الأخرى ، فإن علينا أن نجرد أنفسنا من أي وسيلة منطقية يمكن أن نأمل بواسطتها رد صدق القضايا العلمية لخبراتنا . وفضلاً عن ذلك غنع أنفسنا من نسبة أي مكانة منطقية مفضلة للقضايا التي تصف الخبرات ، مثل تلك القضايا التي تصف ادراكاتنا ( والتي تسمى أحياناً « عبارات البروتوكول » )، فمثل هذه القضايا يمكن أن ترد في العلم فحسب على أنها قضايا سيكولوجية . وهذا يعني أن تكون فروضاً من نوع ينطبق عليه معايير الاختبار الذاتي المتبادل ( وفقاً للمرحلة الراهنة لعلم النفس ) .

ومهما كانت إجابتنا على السؤال المتعلق بالأساس الامبريقي، فهناك شيئاً ينبغي أن يكون واضحاً: إذا كان مطلبنا أن القضايا العلمية يجب ان تكون موضوعية، إذن فالقضايا التي تنتمي للأساس الامبريقي للعلم يجب ان تكون موضوعية أي قابلة للاختبار الذاتي المتبادل. ومن ثم فقابلية الاختبار على نحو ذاتي تتضمن دائماً قضايا أخرى قابلة للاختبار يمكن ان تستنبط من القضايا موضع الاختبار. وهكذا فإنه اذا كانت القضايا الأساسية بدورها قابلة للاختبار الذاتي المتبادل، فلن تكون هناك قضايا في العلم لا يمكن اختبارها، ومن ثم فلن يرفض أحدها من حيث المبدأ، عن طري تكذيب بعض النتائج التي يمكن أن تستنبط منها.

توصلنا إذن لوجهة النظر التالية: انساق النظريات تختبر عن طريق استنباط قضايا أخرى منها ذات مستوى أقل عمومية. وهذه القضايا بدورها، طالما أنها قابلة للاختبار الذاتي المتبادل، يجب أن تكون قابلة للاختبار بنفس الأسلوب وهكذا إلى ما لا نهاية.

وقد يعتقد أن وجهة النظر هذه تفضى الى ارتداد لا نهائى، وبالتالي لا يمكن الوثوق بها. أنني حينها انتقدت الاستقراء في القسم الأول ، اعترضت بأن الاستقراء قيد يفضي إلى ارتبداد لا نهائي ، وقيد يبيدو الآن للقياريء أن نفس الاعتراض يمكن أن ينهض أمام إجراء الاختبار الاستنباطي الذي أدافع عنه ، ومع ذلك فليس الأمر كذلك ، لأن المنهج الاستنباطي للاختبار يؤسس القضايا المختبرة أو يبررها ، ولم يقصد به على الاطلاق أن يؤدي إلى ذلك ، ومن ثم فليس هناك ثمة خطر من الارتداد اللانهائي . ولكن قد يسمح بالقول بأن الموقف الهام الذي أجذب الانتباه إليه ـ الاختبار إلى ما لا نهاية وعدم وجود القضايا النهائية التي ليست بحاجة لاختبارات ـ يخلق مشكلة . فالاختبارات بكل وضوح لا يمكن تنفيذها إلى ما لا نهاية : فعلينا أن نتوقف إن آجلًا أو عاجلًا . وبدون مناقشة هذه المشكلة تفصيلًا في هذا الموضع ، أود الإشارة إلى الحقيقة القائلة بأن الاختبارات التي لن تستمر إلى الأبد تتعارض مع مطلبي القائل بأن القضية العلمية يجب أن تكون قابلة للاختبار . ذلك لأنني لا أطلب أن تكون كل قضية علمية قد اختبرت في الواقع قبل قبولها . إنني أطالب فحسب بأن تكون القضية قابلة للاختبار ، أو بكلمات أخرى ، أرفض قبول وجهة النظر القائلة بوجود قضايا في العلم علينا أن نقبلها على أنها صادقة ، لأنه ليس من الممكن اختبارها لأسباب منطقية .

## الفصت لمالت اين حول مشكلة نظرية الخبرة

تبعاً لاقتراحي الذي أشرت إليه آنفاً، فإن الابستمولوجيا أو منطق الكشف العلمي متطابقاً مع نظرية المنهج العلمي. ونظرية النهج معنية باختبار المناهج، ما دامت تذهب وراء التحليل المنطقي البحت للعلاقات بين القضايا العلمية ـ أي أنها معنية بقرارات عن الطريقة التي تعني بالقضايا العلمية. وهذه القرارات سوف تعتمد بدورها على الهدف الذي نختار من بينه عدداً من الأهداف المكنة. والأهداف المقترحة هنا لوضع قواعد ملائمة لما أسميه «المنهج الامبريقي» مرتبطة أوثق الارتباط بمعياري للتمييز، وأقترح أن نتبني مثل هذه القواعد لتأكيد قابلية اختيار القضايا العلمية، أي قابليتها للتكذيب.

#### - 1

# لم تكون القرارات المنهجية أساسية ،

ما هي قواعد المنهج العلمي ؟ ولماذا نحتاجها ؟ وهل يمكن أن توجد نـظرية لمثل تلك القواعد ، وأسلوب منهجي لها ؟

إن الطريقة التي يجيب بها المرء على هذه التساؤ لات سوف تتوقف على موقفه من نمو العلم - فأولئك الذين يسرون العلم الامبريقي كنسق من القضايا تشبع معاير منطقية معينة - كالوضعين - مثل الامتلاء بالمعنى أو قابلية التحقيق ، سوف

يقدمون إجابة واحدة . أما أولئك الذين يقدمون إجابة أخرى مختلفة ويتجهون (كما أفعل) لرؤية الخاصية المميزة للقضايا الإمبريقية في قابليتها للمراجعة ـ ومن ينظرون إليها على أن الهدف الأساسي هو تحليل قدرة العلم على إحراز التقدم والأسلوب المميز الذي يتم الاختبار بناء عليه في الحالات الحاسمة بين أنساق النظريات المتعارضة ، فإن هؤلاء يفضلُون غيرهم .

إنني على إستعداد تام لقبول الرأي بأن هناك حاجة للتحليل المنطقي البحت للنظريات، ذلك التحليل الذي لا يضع في اعتباره كيفية تغير النظريات وتطورها. لكن هذا النوع من التحليل لا يوضح الجوانب المشار إليها من العلوم الامبريقية، فقد يكون النسق و علمياً و لأي درجة تشاء مشل الميكانيكا الكلاسيكية ، لكن أولئك الذين يعتقدون دجماطيقياً وأن من مهمتهم الدفاع عن ذلك النسق أمام كل أوجه النقد و في ذلك النسق يتخذون الطريق المخالف لوجهة نظري فيها يتعلق بعمل العالم بدقة. والواقع أنه لا برهان حاسم على الاطلاق يكن أن تقدمه نظرية ما ، لأنه من الممكن دائهاً أن نقول إن النتائج التجريبية لا يوثق بها ، أو أن اللااتفاقات التي توجد بين النتائج التجريبية والنظرية إنما هي ظاهرية فحسب ، وأنها تختفي بمجرد تقدمنا في الفهم . (لقد استخدمت مثل هذه الحجج في الهجوم على اينشتين من خلال تعضيد الميكانيكا النيوتونية ، كها وقد استخدمت حجج مشابهة في ميدان العلوم الاجتماعية ). إذا كنت مصراً على البرهان الدقيق (أو اللابرهان الدقيق ) في العلوم الامبريقية ، فإنك لن تستفيد من الخبرة ، ولن تتعلم أبداً مدى الخطأ الذي وقعت فيه .

إننا إذا ميَّزنا العلم الامبريقي عن طريق التركيب الصوري أو المنطقي لقضاياه فلن نكون قادرين إذن على أن نستبعد الصور الميتافيزيقية منها .

تلك هي الأسباب التي من أجلها يقدم اقتراحي بأن العلم الامبريقي ينبغي أن يميز بمنهجه: وبأسلوبنا في معالجة الانساق العلمية، وبما نفعله بالانساق، ومن ثم فإنني سوف أحاول تأسيس القواعد، أو إن شئت المعايير، التي بمقتضاها يسترشد العالم حينها يكون مشغولاً في البحث أو الكشف، بالمعنى الذي نفهمه.

# والمدخل الطبيعي لنظرية المنهج،

إن الاشارة التي قدمتها في القسم السابق عن التمييـز بين مـوقفي وموقف الوضعيين ، بحاجة إلى شيء من التوضيح .

إن الوضعي يمقت الفكرة القائلة بوجود مشكلات ذات معنى خارج ميدان العلم الامبريقي والوضعي، أي تلك المشكلات التي تهتم بها أي نظرية فلسفية أصيلة، كها أنه يكره الفكرة القائلة بوجود نظرية معرفة أصيلة، سواء في ميدان الابستمولوجيا أو الميثودولوجيا. وإنه يرى في المشكلات الفلسفية مجرد ومشكلات زائفة، أو ومعضلات، ومن ثم فإن رغبته تلك وإن كان لا يعبر عنها كرغبة او اقتراح وإنما كقضية عن واقعة دائها ما ترضيه. فليس أسهل من كشف القناع عن مشكلة بالقول بأنها وبلا معنى، أو وزائفة، فكل ما يتعين عليك عمله أن تركز على المعنى الضيق لكلمة ومعنى، وسوف تجدك مقوداً على الفور لأن تقول عن أي تساؤ ل غير ملائم إنك غير قادر على تبين أي معنى فيه. وفضلاً عن ذلك فإنك اذا لم تسمح لمشكلات أخرى بخلاف الموجود في العلم الطبيعي على أنها ذات معنى، فإن أية مناقشة حول تصور والمعنى، سوف تصبح بلا معنى.

والسؤال الجدلي عها إذا كانت الفلسفة توجد ، أو أن لها أي حق في أن توجد ، إنما هو سؤال قديم قدم الفلسفة ذاتها . وأخيراً فإن الزمن والحركة الفلسفية الجديدة التي نهضت كشفت القناع عن أن المشكلات الفلسفية القديمة مشكلات زائفة ، من خلال الامتلاء بالمعنى ، والعلم الوضعي الامبريقي . كذلك فقد حاول المدافعون عن « الفلسفة التقليدية » أن يشرحوا لأقطاب الوضعية أن المشكلة الرئيسية للفلسفة تتمثل في التحليل النقدي بالاحتكام إلى الجبرة . ومع هذا فإن الوضعي عند هذه الاعتراضات يجيب قائلاً إن هذه الاعتراضات لا تعني شيئاً بالنسبة له ما دامت لا تنتمي للعلم الامبريقي الذي ينظر إليه على أنه ذو معنى فحسب . فكأن « الخبرة » بالنسبة للوضعي برنامج وليست مشكلة (إذا لم تدرس باستخدام علم النفس الإمبريقي).

وإنني لا أعتقد أن الوضعيين سيختلفون معي في تحليلي الخاص و للخبرة »

والذي أفسره بأنه منهج العلم الامبريقي ، ذلك أنه بالنسبة للوضعيين يوجد نوعان من القضايا : تحصيلات الحاصل المنطقية والقضايا الامبريقية . وإذا لم تكن الميثودولوجيا منطق إذن \_ وهذا ما سوف يستنتجونه \_ فيجب أن تكون فرعاً لعلم المبريقي ما \_ مثلاً علم سلوك العلماء في المعمل .

هذه النظرة التي وفقاً لها تصبح الميثودولوجيا بدورها علماً إمبريقياً ـ دراسة السلوك الفعيلي للعلماء ، أو الاجراء الفعيلي وللعلم » ـ يمكن وصفها بانها وطبيعية ». والميثودولوجيا الطبيعية (وقد تسمى أحياناً النظرية الاستقرائية للعلم) لها قيمتها بلا ريب ، فقد يهتم بها الدارس لمنطق العلم ويتعلم منها . ولكن ما أطلق عليه ميثودولوجيا لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه علم امبريقي ، لا نفي لا أعتقد أنه من الممكن أن نقرر ، باستخدام مناهج علم امبريقي ما ، التساؤ لات الجدلية التي تقوم على ما إذا كان العلم يستخدم فعلاً مبدأ الاستقراء أم لا . وتزداد شكوكي حين اتذكر أن ما يسمى و علم » يجب أن يبقى دائماً موضوع اصطلاح أو تقرير .

إنني أعتقد أن التساؤ لات من هذا النوع ينبغي أن تعالج بطريقة مختلفة . على سبيل المثال يمكننا أن ننظر في نسقين مختلفين من القواعد الميثودولوجية ، ونقارن أحدهما بجدا الاستقراء ولا نقارن الآخر به . وعندئذ يمكننا أن نفحص ما إذا كان ذلك المبدأ ـ عند تقديمه ـ يمكن تطبيقه بدون أن يفضي إلى اللااتساقات ، وما إذا كان يساعدنا، وما إذا كنا نحتاجه فعلاً . إن هذا هو البحث الذي يفضي إلى عدم الثقة بجدا الاستقراء: ليس لأن ذلك المبدأ من حيث الأمر الواقع لم يستخدم في العلم ، وإنما لأنني أظن أننا لسنا بحاجة إليه، وإنه لا يساعدنا، وإنه يفضي إلى اللااتساقات .

وهكذا فإنني أرفض وجهة النظر الطبيعية ، لأنها ليست نقدية ، كما أن معتنقيها اخفقوا في ملاحظة أن ما يعتقدونه هم أنفسهم على أنه واقعة مكتشفة ، إنما اقترحوه فقط كتقليد أو اصطلاح ، ومن ثم فالاصطلاح عرضة لأن يتحول إلى دجما «اعتقاد». إن هذا النقد لوجهة النظر الطبيعية لا ينطبق فحسب على معيارها

للمعنى، وإنما ينطبق أيضاً على فكرتها عن العلم، وبالتالي على فكرتها عن المنهج الامبريقي .

#### - 11 -

# « القواعد المنهجية بوصفها تقاليد »

ينظر للقواعد المنهجية هنا على أنها تقاليد ، ويمكن أن توصف بأنها قواعد خطة العلم الامبريقي ، وهي تختلف عن قواعد المنطق البحت ، أو بالأحرى هي أشبه بقواعد الشطرنج التي ينظر إليها بعض الناس على أنها جزء من المنطق البحت : إنهم يرون أن قواعد المنطق البحت تحكم تحويلات الصيغ اللغوية ، ومن ثم فإن نتيجة البحث في قواعد الشطرنج يمكن أن تندرج تحت العنوان « منطق الشطرنج » بدلاً من أن تندرج تحت المنطق البحت والبسيط . ( وبالمثل فإن نتيجة البحث في قواعد خطة العلم - أي الكشف العلمي - يمكن أن تندرج تحت العنوان « منطق الكشف العلمي » ).

ويمكن أن نقدم مثالين بسيطين للقواعد المنهجية ، وسوف يكونا كافيين وسيتضح منها مدى الصعوبات التي تواجهنا إذا وضعنا قواعد البحث في المنهج في نفس المستوى مع البحث المنطقى البحت :

- ١- إن خطة العلم لا نهاية لها ، من حيث المبدأ ، ومن ثم فإن الذي يقرر في يوم
   ما أن القضايا العلمية لا تدعو لأي اختبار آخر ، وإنه يمكن النظر إليها على أنها
   تحققت بصورة نهائية ، فهذا مستعبد من الخطة .
- ٢ إذا اقترح فرض ما واختبر وأثبت جدارته، فلا ينبغي طرحه بدون تقديم «سبب جديد». وعلى سبيل المثال فإن «السبب الجيد» قد يكون إحلال فرض مكان آخر يفضلُه في قابليته للاختبار، أو تكذيب واحدة من نتائج الفرض (والتصور «أفضل قابلية للاختبار» سوف يتم تحليله بصورة كاملة فيها بعد).

إن هذين المثالين يوضحان أي القواعد المنهجية يشبه الآخر . وبوضوح تـام فإنها مختلفان عن القواعد التي تسمى عادة قواعد « منطقية »، رغم أن المنطق ربما

يزودنا بمعلمير لتقرير ما إذا كانت القضية قابلة للاختبار ، ولكنه بكل تأكيد ليس معنياً بالتساؤ ل عما إذا كان أي فرد يختبرها .

لقد حاولت في القسم (٦) أن أعرف العلم الامبريقي بمساعدة معيار التكذيب، ولكن بما أنني كنت مضطراً لأن أسمح بما هو صواب عن بعض الاعتراضات، فقد وعدت بتعضيد منهجي لتعريفي ـ فكها أن لعبة الشطرنج قد تعرف بالقواعد الملائمة لها، فكذلك العلم الامبريقي قد يعرف بواسطة قواعده المنهجية. وفي تأسيس هذه القواعد قد نتقدم بصورة نسقية. أولا توضع قاعدة كبرى تستخدم كنوع من المعيار لتقرير القواعد المتبقية، وهذه القاعدة، قاعدة من نمط عالى. وهي تقول لنا أن القواعد الأخرى للاجراء العلمي ينبغي ان ترسم بمثل تلك الطريقة بحيث لا تقي أي قضية في العلم من التكذيب.

ومن ثم فالقواعد المنهجية مرتبطة الواحدة منها بالأخرى أوثق الارتباط بقواعد منهجية أخرى وبمعيارنا للتمييز ، لكن هذه الرابطة ليست استنباطية أو منطقية تماماً ، ومن ثم ينشأ من الحقيقة القائلة بأن القواعد مؤلفة مع هدف ضمان قابلية التطبيق لمعيارنا للتمييز ، أن صياغتها وقبولها تتم وفقاً لقاعدة عملية من نمط أعلى . والمثال على ذلك ما قدمته في (القاعدة ١): إن النظريات التي نقررها ولا تعرض لأي اختبار آخر لن يمكن تكذيبها . تلك هي العلاقة النسقية بين القواعد التي تجعل حديثنا دقيقاً عن نظرية المنهج . ومنطوق النظرية ، كما يوضح ذلك مثالنا ، في أكثر أجزائه يظهر النظرية بوضوح ، ومن ثم فالصدق المؤسس لا يتوقع من الميثودولوجيا ، ومع ذلك فإن الميثودولوجيا قد تساعدنا في حالات كثيرة على توضيح المواقف المنطقية ، وحتى في حل بعض المشكلات البعيدة المدى والتي وجد أنها متداخلة فيها مضى . وعلى سبيل المثال ، فإن مشكلة تقرير ما إذا كانت قضية الاحتمال ينبغي أن تقبل أو ترفض (القسم ٢٨) هي واحدة من تلك المشكلات .

لقد كان من بين المشكوك فيه دائهاً ما إذا كانت المشكلات المختلفة لنظرية المعرفة ذات علاقة نسقية الواحدة بالأخرى ، وأيضاً ما إذا كان من الممكن

معالجتها بنسقية . ولكنني آمل في هذا المؤلف أن أبين أن هذه الشكوك ليس لها ما يبررها ، وهذه النقطة ذات أهمية \_إن السبب الوحيد الذي لدى لاقتراح معياري للتمييز هو أنه مثمر : إن قدراً كبيراً من المسائل يمكن توضيحه وتفسيره باستخدام معيار التمييز . و التعريفات و دجما ، والنتائج المستخلصة منها وحدها يمكن أن تزودنا برؤية جديدة ، هكذا يقول منجر ، وبكل تأكيد فإن هذا القول صادق بالنسبة لتعريف التصور ، علم ، إنه فقط من نتائج تعريفي للعلم الإمبريقي ، ومن القرارات المنهجية التي تعتمد على هذا التعريف ، فإن العالم سوف يكون قادراً لأن يرى كيف يمكن تأييد فكرته المؤقتة كهدف لمحاولاته .

والفيلسوف أيضاً سوف يقبل تعريفي كشيء مفيد فقط إذا كان بإمكانه قبول نتائجه . وعلينا أن نشبع رغبته بأن هذه النتائج تساعدنا على اكتشاف اللااتساقات والارتباطات في نظريات المعرفة القديمة ، وأن نرد هذه المسائل للافتراض الأساسي وللتقليد الذي نبعت منه . وعلينا أيضاً أن نوضح له أن اقتراحاتنا لا يكتنفها نفس النوع من الصعوبات . هذا المنهج لاكتشاف المتناقضات وإعادة حلها مطبق في العلم ذاته ، لكنه ذا أهمية خاصة في نظرية المعرفة ، ولأنه بواسطة هذا المنهج ، إذا لم يكن بواسطة أي منهج آخر ، فإن التقاليد الميثودولوجية قد يمكن تبريرها ، وقد تثبت قيمتها .

وسواء اعتبر الفلاسفة هذه الأبحاث المنهجية منتمية إلى الفلسفة أم لا ، وهذا ما أشك فيه، فإن هذا لا يهم كثيراً، فجدير بالذكر في هذا الصدد أن قليلاً من المذاهب الميتافيزيقية والفلسفية ، يمكن أن تأول على أنها تفترض قواعد ميثودولوجية .

والمثال على ذلك ما نطلق عليه « مبدأ العلّية » الذي سوف يناقش في القسم التالي وكذلك مشكلة الموضوعية وهي مثال آخر سبق أن ذكرناه ، ذلك لأن مطلب الموضوعية العلمية يمكن تأويله أيضاً باعتباره قاعدة منهجية : القاعدة القائلة بأن القضايا العلمية قابلة للاختبار على نحو ذاتي متبادل ( أنظر الأقسام ٨، ٢٠ ، ٢٧ ). وقد يمكن القول بأن الغالبية العظمى من مشكلات الفلسفة النظرية ،

خاصة المشكلات ذات الأهمية ، يمكن إعادة تأويلها بهذه النفريقة باعتبارها مشكلات منهج .

# الفست مرالث في المنتوات المكونات البسب النظرية المخسرة المخسرة المخسرة المنتوات الفصت لم الشالث النظرة المست المست النظرة المست النظرة المست المست المست المست المست النظرة المست ا

العلوم الإمبريقية أنساق من النظريات ، ومن ثم فمنطق المعرفة العلمية يمكن وصفه بأنه نظرية النظريات .

والنظريات العلمية هي قضايا كلية تشبه التمثلات اللغوية في كونها أنساقاً من العلاقات أو الرموز، ومن ثم فإنني لا أظن أنه من المجدي أن أعبر عن الاختلافات بين النظريات الكلية والقضايا الكلية بالقول إن الأخيرة مجردة بينها النظريات هي مجرد صيغ رمزية، أو صورة رمزية، لأنه قد يمكن قول نفس الشيء حتى في أكثر القضايا تجريداً.

والنظريات هي في حد ذاتها شباك لاقتناص ما قد نسميه « العالم » : لنتعقله ونفسره ونسيطر عليه ، ونحن نحاول أن نجعل هذا الهدف غايتنا النهائية .

### - ۱۲ -د العلّية والتفسير واستنباط التنبؤات ،

لنقدم تفسيراً عليًا لحادثة ما يعني أن نستنبط قضية تصفها ، مستخدمين إياها كمقدمة لاستنباط واحد أو أكثر من القوانين الكلية ، بالاضافة إلى قضايا محصوصة معينة مثل الشروط الأولية ، على سبيل المشال يمكننا القول بأن لدينا تفسيراً عليًا عن انقطاع قطعة معينة من الخيط إذا وجدنا أن الخيط ذو قوة شد رطل

واحد ، وأن ثقلًا يزن رطلين علق به . إذا حللنا هذا التفسير العلي سوف نجد مكونات متعددة الأجزاء . فمن الناحية الأولى لدينا الفرض وحيثها حمل الخيط بثقل يزيد على الثقل الذي يصف قوة شد الخيط فإنه سينقطع »، وهذا الفرض له خاصية القانون الكلي للطبيعة . ومن الناحية الأخرى لدينا قضايا مخصوصة (وهما قضيتان في هذه الحالة) تنطبق على الحادثة الخاصة موضوع السؤال : والثقل النوعي لهذا الخيط رطل واحد »، وو الثقل الذي وضع على الخيط رطلين ».

إذن لدينا نوعان مختلفان من القضايا كلاهما ضروري للتفسير العلي التمام ، وهما (١) قضايا كلية ، أعني فروضاً لها طابع القوانين الطبيعية . (٢) قضايا مخصوصة تنطبق على الحادثة النوعية موضوع التساؤل ، وهذه القضايا هي ما أطلق عليه الشروط الأولية . وعن طريق الوصل بين القضايا الكلية والشروط الأولية استنبطنا القضية المخصوصة (هذا الخيط سينقطع) ونحن نسمى هذه القضية تنبؤ خاص .

والشروط الأولية تصف ما نسميه عادة (علة ) الحادثة موضوع التساؤ ل (واقعة أن ثقل وزنه رطلين وضع على خيط قوة شده رطل ، كانت علة انقطاع الخيط ). والتنبؤ يصف ما نسميه عادة و المعلول »، وإنني سوف أتجنب كلاً من المصطلحين . إن استخدام التعبير و تفسير علي » في الفيزياء كقاعدة للحالة الخاصة التي تكون فيها القوانين الكلية لها صورة قوانين و الفعل بالاتصال »، أو بتعبير أكثر دقة ، الفعل عند نقطة متناهية والذي يعبر عنه باستخدام المعادلات التفاضلية ، هذا التحديد لن يفترض هنا. والأكثر من ذلك فإنني لن أقوم بعمل أي تقرير عام فيها يتعلق بقابلية التطبيق الكلي لهذا المنهج الاستنباطي للتفسير النظري ، ومن ثم فإنني لن أقرر أي و مبدأ للعلية » (أو مبدأ للعلية الكلية ).

إن « مبدأ العلية الكلية » هو التقرير القائل بأن أي حادثة مهما كانت يمكن تفسيرها علياً ـ أي يمكن التنبؤ بها استنباطياً ـ ووفقاً للطريقة التي نفسر بها الكلمة يمكن في هذا التقرير سيكون التقرير إما تحصيل حاصل ( تحليلي ) أو تقرير عن الواقع (تركيبي)، ذلك لأنه إذا كانت كلمة «يمكن» تعني أنه من الممكن منطقياً دائماً

أن نؤلف تفسيراً عليًا، فإن التقرير يصبح تحصيل حاصل، طالما أنه يمكننا بالنسبة لأي تنبؤ مها كان أن نجد قضايا كلية وشروط أولية يشتق منها التنبؤ (وسواء أكانت هذه القضايا الكلية قد اختبرت وعززت في حالات أخرى فإن هذا سؤالاً غتلفاً). ومع ذلك إذا كان مقصوداً بالكلمة أن تعني أن العالم محكوم بقوانين محدودة، وأنه مؤلف بحيث تكون كل حادثة نوعية هي حالة من حالات الانتظام أو القانون الكلي، فإن التقرير عندئذ يكون (تركيبياً). لكن في هذه الحالة لن يمكن تكذيبه، كما سنرى بعد ذلك في القسم ٧٨. إذن فإنني لن أقبل أو أرفض مبدأ العلية، وإنما ببساطة أقتنع باستبعاده من مجال العلم كمبدأ ميتافيزيقي.

ومع هذا فإنني سوف أقترح قاعدة ميثودولوجية تناظر تماماً مبدأ العلية ، بحيث يمكن النظر إلى مبدأ العلية على أنه أصلها الميتافيزيقي . إنها تلك القاعدة البسيطة المتمثلة في أننا لن نتبنى البحث عن القوانين الكلية واتساق النسق النظري ، كما ولن نتوقف عن محاولاتنا لتفسير أي نوع من الحوادث التي يمكن أن يصفها تفسيراً علياً ، وهذه القاعدة ترشد الباحث العلمي في عمله . إن وجهة النظر القائلة بأن التطورات الأخيرة في الفيزياء تتطلب هذه القاعدة ، أو أن الفيزياء أرست دعائمها من خلال البحث عن القوانين ، هذه الوجهة من النظر ليست مقبولة هنا ، وسوف نناقش هذا الأمر في القسم ٨٧.

# -14-

# و الكلية الدقيقة والكلية العددية ،

يمكننا أن غير بين نوعين من القضايا التركيبية الكلية: « الكلية الدقيقة » و« الكلية العددية ». فها كان في ذهني حينها كنت أتحدث عن القضايا الكلية للنظريات أو القوانين الطبيعية ، إنما هو القضايا الكلية الدقيقة . أما النوع الآخر فهو القضايا الكلية العددية ، وهذا النوع ، في واقع الأمر ، مكافى المعض القضايا المخصوصة ، أو للوصل بين القضايا المخصوصة ، وسوف نصف هذا النوع هنا بعنوان القضايا المخصوصة .

قارن على سبيل المثال هاتين القضيتين: (أ) بالنسبة لكل الأنغام الموسيقية من

الصادق أن طاقتها لا تنخفض عن قدر معين (مثلاً hv2)، (ب) بالنسبة لكل الكائنات البشرية التي تعيش الآن على الأرض من الصادق أن طولها لا يزيد على قدر معين (مثلاً ٨ قدم). إن المنطق الصوري (مشتملاً على المنطق الرمزي) والمعنى فقط بنظرية الاستنباط يعالج هاتين القضيتين على نفس المستوى كقضايا كلية (تضمنات و صورية) أو و عامة،). ومع ذلك فإنني أظن أنه من الضروري أن أو كد على الاختلاف بينها. القضية (ب) تشير إلى فئة محدودة من العناصر النوعية، وهذه الفئة ذات قطاع زماني - مكاني محدد الأفراد (جزئي).

والقضايا من هذا النوع الأخير يمكن ، من حيث المبدأ ، أن نضع بدلاً منها وصل بين القضايا المخصوصة لزمن كاف معطى ، ومن ثم يمكن للمرء أن يُحصي كل عناصر الفئة المتناهية المعنية . وهذا هو السبب الذي من أجله نتحدث في مثل تلك الحالات عن و الكلية العددية ». وفي الطرف المقابل فإن القضية (أ) عن التذبذبات لا يمكن استبدالها بوصل من القضايا المخصوصة المحدودة العدد عن قطاع زماني - مكاني محدد ، أو بالأحرى فيانها يمكن فقط أن تستبدل على أساس افتراض أن العالم مقيداً في الزمان وأنه يوجد فقط عدداً محدوداً من الذبذبات فيه . ولكننا على وجه الخصوص لا نكون أي افتراض ، إننا لا نؤلف أي افتراض في تعريف تصورات الفيزياء . إننا بالأحرى نعتبر القضبة من الطراز (أ) كها لوكانت عن كل قضية ، أعني تقريراً كلياً عن عدد لا محدود من الأفراد . ومن الواضح أن مثل هذا التأويل لا يستبدل بوصل من القضايا المخصوصة المتناهية العدد .

إن استخدامي لتصور القضية الكلية الدقيقة (أو كل - قضية) يقف معارضاً لوجهة النظر القائلة بأن كل قضية تركيبية كلية يجب أن تترجم ، من حيث المبدأ ، إلى وصل من عدد محدود من القضايا الشخصية . فأولئك اللذين يشايعون هذا الرأي يصرون على أن ما أسميه وقضايا كلية دقيقة ولا يمكن تحقيقها ، ومن ثم فهم يرفضونها ، ويشيرون إما إلى معيار المعنى لديهم ، ذلك الذي يتطلب قابلية التحقيق ، أو إلى أى اعتبار آخر متشابه .

من الواضح أن تلك الوجهة من النظر عن القوانين الطبيعية تزيل التمييز بين

القضايا المخصوصة والكلية ، وهنا يبدو أن مشكلة الاستقراء حُلت ، لأنه من الواضح أن الاستدلالات من القضايا المخصوصة إلى القضايا الكلية العددية قد يسمح بها تماماً . لكنه من الواضح بطريقة مساوية أن المشكلة الميثودولوجية للاستقراء لن تتأثر بهذا الحل ، ذلك لأن تحقيق القانون الطبيعي يمكن إنجازه فقط بالتقرير الامبريقي لكل حادثة مفردة قد ينطبق عليها القانون ، وبمعرفة أن كل حادثة من تلك الحوادث تؤيد القانون فعلاً ، ومن الواضح أن هذا الهدف مستحيلاً .

وعلى أية حال فالسؤال عها إذا كانت قوانين العلم كلية دقيقة أو عددية كلية لا يكن إقامة الحجة عليه . إن هذا التساؤل يكن تقريره فقط عن طريق الاتفاق أو الاصطلاح . إنه من وجهة نظر الموقف الميثودولوجي الذي أشرنا إليه توا ، وجدت من المفيد والمشمر أن نعتبر القوانين الطبيعية على أنها قضايا كلية تركيبية ودقيقة (كل ـ القضايا)، وهذا يعني أن نعتبرها قضايا ليست قابلة للتحقيق ، ويمكن أن تأخذ الصورة و بالنسبة لكل النقط في المكان والزمان (أو بالنسبة لكل مناطق المكان والزمان) من الصادق أن . . »، وبالمقابل فإن القضايا المرتبطة فقط بمناطق عدودة من المكان والزمان أطلق عليها قضايا و نوعية » أو قضايا و شخصية ».

والتمييز بين القضايا الكلية الدقيقة ومجرد القضايا الكلية العددية ( والتي هي نوع من القضية المخصوصة ) سوف يطبق على القضايا التركيبية فحسب . ومع ذلك ، فإنني قد أذكر امكانية تطبيق هذا التمييز على القضايا التحليلية أيضاً ( على سبيل المثال ، أنواع معينة من القضايا الرياضية ).

#### -18-

# د التصورات الكلية والتصورات الفردية ،

يرتبط التمييز بين القضايا الكلية والقضايا المخصوصة بالتمييز بين التصورات الكلية والفردية أو الأسياء .

ومن الممكن عادة أن نوضح هذا التمييز بمساعدة أمثلة من النوع الآي : ديكتاتور ، كوكب ، يد ١ ، فهذه تصورات كلية أو أسهاء كلية . أما نابليون ،

الأرض ، الاطلنطي ، فهي تصورات مخصوصة أو فردية أو أسماء ، وفي هذه الأمثلة تظهر التصورات الفردية أو الأسماء على أنها نسم بكونها أسماء أعلام ، أو يمكن تعريفها بواسطة أسماء الأعلام ، بينها التصورات الكلية أو الأسماء الكلية فيمكن تعريفها بدون استخدام أسماء الأعلام .

وإنني اعتبر التمييز بين التصورات الكلية والتصورات الفردية أو الأسماء ذو أهمية أساسية ، وأن كل تطبيق للعلم يستند إلى استدلال من الفروض العلمية (وهي كلية) إلى حالات مخصوصة ، أعني يستند إلى استنباط تنبؤات مخصوصة ، ويجب أن ترد التصورات الفردية في كل قضية مخصوصة .

والأسهاء المفردة التي ترد في القضايا المخصوصة للعلم غالباً ما تظهر على هيئة إطار مكاني \_ زماني الا حداثيات . ويمكن فهم هذا الأمر بسهولة ويسر إذا اعتبرنا أن تطبيق النسق المكاني \_ النزماني للاحداثيات يتضمن دائها الانسارة الى أسهاء مفردة ، ذلك لأنه لا بد وأن نثبت نقاطه ، ويمكن أن نفعل هذا فقط بالاستفادة من استخدام أسهاء الأعلام (أو مكافئاتها). إن استخدام الأعلام (جرينتش »، وعام ميلاد المسيح » يوضح ما أقصده . إنه يمكننا بهذا المنهج أن نختزل عدداً كبيراً من الأسهاء الفردية إلى عدد قليل جداً .

إن التعبيرات الفجة والعامة مثل وهذا الشيء هنا ، وذاك الشيء بعيداً هناك ، . . . الخ ، يمكن استخدامها أحياناً كأسهاء فردية ، ربما في اتصالها بأسهاء اشارية من نوع ما ، وباختصار يمكننا أن نستخدم العلامات التي ليست أسهاء أعلام ، ولكنها إلى حد ما قابلة للتبادل مع أسهاء الأعلام أو الاحداثيات الفردية . أما التصورات الكلية ، فيمكن الاشارة إليها ، إذا كانت فجة فحسب ، بمساعدة أسهاء الاشارة . وهكذا يمكننا الاشارة إلى أشياء فردية معينة (أو حوادث) ثم نعبر عنها بعبارة مثل و وأشياء أخرى مشابهة » (أو و وما إلى ذلك ») ويكون مفهومنا أن نعتبر هذه الأفراد فقط كتمثلات لفئة ما يمكن اعطاؤها اسم كلي . إنه ليس هناك ثمة شك في أننا نتعلم استخدام الكلمات الكلية ، في تطبيقها على الأفراد ، عن طريق الاشارة أو عن طريق معاني مشابهة أ والأسس المنطقية لتطبيقات هذا عن طريق الاشارة أو عن طريق معاني مشابهة أ والأسس المنطقية لتطبيقات هذا

النوع تتمثل في أن التصورات الفردية قد لا تكون تصورات لعناصر فحسب ، وإنما لفئات أيضاً ، وبالتالي فإنها تعبر عن تصورات كلية ليس فقط لعلاقة تناظر العنصر للفئة ، وإنما أيضاً لعلاقة تناظر الفئة الفرعية للفئة . على سبيل المثال ، كلبي لوكس ليس فقط عضو في فئة الكلاب الثينية التي هي تصور فردي ، ولكنه عضواً أيضاً في فئة الثدييات وهي تصور كلي . والكلاب الثينية بالتالي ليست فئة فرعية لفئة الثدييات فرعية لفئة الثدييات الكلاب النمساوية فحسب ، ولكنها أيضاً فئة فرعية لفئة الثدييات الكلية .

واستخدام كلمة « الثديبات » كمثال للأسم الكلي يمكن أن يسبب لنا بعض سوء الفهم ، لأن الكلمات مثل « ثديى » ، « كلب » . . الخ في استعمالها العادي ليست بمناى عن الغموض . فسواء اعتبرنا هذه الكلمات كأسماء لفئة فردية أو أسهاء لفئة كلية ، فإن هذا يعتمد على مفهومنا : والمفهوم هنا يعتمد على ما إذا كنا نرغب في الحديث عن نوع من الحيوانات يعيش على كوكبنا ( وهذا تصور فردي) ، أو على أجسام فيزيائية ذات خصائص يمكن وصفها في حدود كلية . وتنشأ ملابسات أخرى مشابهة فيها يتعلق باستخدام تصورات مثل « البسترة » ، و« المذهب اللاتيني » و« المذهب اللاتيني » .

إن الأمثلة والتفسيرات المعروضة آنفاً قد توضح ما الذي نعنيه هنا و بالتصورات الكلية ، و التصورات الفردية ، فإذا سألت عن تعريفات لكان لزاماً أن أقول كها سبق : و التصور المفرد هو تصور في التعريف لا يستغني عن أسهاء الأعلام ، فإذا أمكن فيه استبعاد الاشارة إلى أسهاء الأعلام ، فإن التصور يصبح عند ثذ تصوراً و كلياً ». ومن ثم فإن أي تعريف مثل هذا سيكون قليل الفيمة طالما أن كل ما يفعله هو أن يختزل فكرة التصور المفرد أو الاسم إلى إسم العلم .

إنني أعتقد أن استخدامي يناظر تماماً الاستخدام المألوف للتعبيرات «كلي» و«مفرد». ولكن سواء أكان الأمر كذلك أم لا ، فإنني أرى أن التمييز الذي أقمناه لا مفر منه حتى إذا لم نكن نود التمييز بالمناظرة بين العبارات الكلية

والفردية . ( لا شك أنه توجد مماثلة تامة بين مشكلة الكليات ومشكلة الاستقراء). ومحاولة إثبات أي شيء فردي من مجرد خصائصه الكلية وعلاقاته التي تنتمي إليه ولا تنتمي لشيء آخر غيره ليست بمنأى عن الفشل. مثل هذا الاجراء لا يصف شيئاً مفرداً بالذات، بل يصف الفئة الكلية لكل هذه الأفراد التي تنتمي اليها هذه الخصائص وتلك العلاقات. وحتى استخدامي النسق المكاني ـ الزماني الكلي للاحداثيات لن يغير من الأمر شيئاً، لأنه إذا كانت هناك أية أشياء مفردة تناظر الوصف بواسطة الأسهاء الكلية، مها كان عددها، فإن هذا الأمر يجب أن يبقى موضع التساؤ ل المفتوح.

وبنفس الطريقة فإن أي محاولة لتعريف الأسهاء الكلية بمساعدة الأسهاء المفردة معرضة للفشل. لقد كانت هذه الفكرة موضع النظر بعد أن ساد الاعتقاد القائل بان من الممكن أن نتوصل إلى هذا الحل بعملية وتجريد وتنطلق ابتداء من التصورات الفردية للتصورات الكلية . وهذه الوجهة من النظر ذات علاقة وثيقة بالمنطق الاستقرائي الذي ينتقل من القضايا المخصوصة إلى القضايا الكلية . إن مثل هذا الاجراء ليس عملياً من الناحية المنطقية . إنه من الصادق أن المرء قد يمكنه الحصول على فئات من الأفراد بمثل هذه الطريقة ، لكن هذه الفئات سوف تظل تصورات فردية \_ أي تصورات تعرف بواسطة أسهاء الأعلام . (وأمثلة هذه التصورات الفردية وجنرالات نابليون و وسكان باريس و مكذا فإننا نرى أن تميزي بين الأسهاء الكلية أو التصورات الفردية ليس بذات أهمية تذكر في التمييز بين الفئات والعناصر ، فكلا من الأسهاء الكلية والأسهاء الفردية قد يرد كأسهاء لبعض الفئات ، وقد يرد كأسهاء لعناصر بعض الفئات .

إنه ليس من الممكن إذن أن نبطل التمييز بين التصورات الفردية والتصورات الكلية باستخدام حجج مثل التي ساقها كارناب في قوله « . . . وهذا التمييز له ما يبرره»، لأن « . . . كل تصور يمكن النظر إليه كتصور فردي أو تصور كلي وفقاً لوجهة النظر المعتنقة » . إن كارناب يحاول تعضيد هذا الرأي بتقريره « . . . تقريباً كل التصورات الفردية هي فئات (أو أسهاء لفئات) مثل التصورات الكلية » .

هذا التقرير الأخير صحيح تماماً ، كها سبق أن أوضحت ، لكنه لا يحل مشكلة التمييز موضع التساؤل .

كما أن بعض المشتغلين في ميدان المنطق الرمزي (والذي أطلق عليهم في وقت من الأوقات واللوجستيقيون و خلطوا بطريقة مشابهة التمييز بين الأسماء الكلية والأسماء الفردية بذلك التمييز بين الفئات وعناصرها . إنه من المسموح به بكل تأكيد استخدام المصطلح و اسم كلي و كمرادف ولأسم الفشة وو اسم مفرد و كمرادف ولاسم العنصر و لكنه يمكن لنا أن نقول شيئاً عن هذا الاستخدام . إن المشكلات لا يمكن أن تحل بمثل هذه الطريقة ، ومن جهة أخرى فإن هذا الاستخدام قد يمنعنا من استبصار التمييز . والموقف هنا مشابه تماماً لما صادفناه من قبل عند مناقشة التمييز بين القضايا الكلية والقضايا المخصوصة . إن ألمنطق الرمزي لا تستطيع أن تعالىج مشكلة الكليات بصورة أفضل من معالجتها لمشكلة الاستقراء .

# - ١٥ -د الكلية الدنيقة والكلية الوجودية ،

إنه ليس كافياً بطبيعة الحال أن نصف القضايا الكلية بأنها قضايا لا ترد فيها أسهاء فردية . لأنه إذا كانت الكلمة « غراب » مستخدمة كاسم كلي إذن فمن الواضح أن القضية « كل الغربان سوداء » قضية كلية دقيقة . ولكن في كثير من القضايا الأخرى مثل « كثير من الغربان سوداء » أو ربما « بعض الغربان سوداء » أو « توجد غربان سوداء » الغ ، ترد أيضاً أسهاء كلية فقط ، ومن ثم فإن علينا بكل تأكيد ألا نصف مثل هذه القضايا بأنها كلية .

إن القضايا التي ترد فيها أسهاء كلية ولا ترد فيها أسهاء فردية سوف نطلق عليها وقضايا دقيقة ، أو « قضايا بحتة ». والنوع الهام من بين هذه القضايا هو القضايا الكلية الدقيقة التي ناقشتها . وبالاضافة إلى هذه القضايا ، فإنني مهتم على وجه الخصوص بالقضايا ذات الصورة « توجد غربان سوداء » والتي يمكن اعتبار أنها تعني نفس الشيء مثل قولنا « يوجد على الأقل غراب واحد أسود »، فمشل هذه

القضايا سوف نطلق عليها القضايا الوجودية الدقيقة أو القضايا الوجودية البحتة ( أو « توجد » قضايا ).

ويكون نفي القضية الكلية الدقيقة دائماً مكافئاً للقضية الجزئية الدقيقة،وهكذا فإنه يمكن التعبير عنها في صورة نفي للقضايا الوجودية الدقيقة ، أو كما يمكن أن نقول ، في صورة قضايا لا وجودية (أو « لا توجد » قضايا ). على سبيل المثال قانون بقاء الطاقة يمكن التعبير عنه في الصورة : « لا توجد حركة ميكانيكية مستمرة » أو فرض الشحنات الكهربائية في الصورة : « لا توجد شحنة كهربائية غالفة للشحنة الكهربائية الأولية المركبة ».

في هذه الصياغة نرى أن القوانين الطبيعية يمكن أن تقارن « بالتحريمات » أو « المحظورات ». إنها لا تقرر أن شيئاً ما يوجد أو أن شيئاً ما هو الحالة ، إنها تقوم بوظيفة الإنكار . إنها تصر على عدم ـ وجود أشياء معينة أو عدم وجود حالة الأشياء ، فهي تحرم أو تخطر هذه الأشياء أو حالة الأشياء : إنها تستبعدها ، وهي تفعل هذا لسبب بسيط، وهو أن هذه الأشياء قابلة للتكذيب. فإذا قبلنا قضية مخصوصة كقضية صادقة تخالف الحظر بتقرير وجود شيء ( أو حدث حادثة ما ) استبعد بواسطة قانون ، إذن فيجب رفض القانون ( مثال ذلك « في هذا المكان وذاك » يوجد جهاز تكون فيه الحركة الميكانيكية مستمرة ).

وبالمقابل فإن القضايا الوجودية الدقيقة لا يمكن تكذيبها ، وذلك لأنه لا توجد قضية مخصوصة يمكن أن تناقض القضية الوجودية (أي لا توجد وفئة أساسية »، أو أي قضية عن واقعة ملاحظة ) و توجد غربان بيضاء ». إن القضية الكلية فقط هي ما يمكنها أن تفعل ذلك. إنه على أساس معيار التمييز المستخدم هنا فإنني سأعالج القضايا الوجودية الدقيقة على اعتبار أنها قضايا لا ـ إمبريقية أو قضايا ميتافيزيقية ، وقد تبدو هذه الخاصة مشكوكاً فيها من النظرة الأولى وليست متفقة تماماً مع ممارسة العلم الامبريقي . ولكن من باب الاعتراض قد نقرر ( بعدالة تامة ) أنه توجد نظريات حتى في الفيزياء لها صورة القضايا الوجودية الدقيقة .

والمثال على ذلك هو القضية المستنبطة من الترتيب الدوري للعناصر الكيميائية ، والتي تقرر وجود عناصر ذات عدد ذري معين . ولكن إذا كان الفرض القائيل بأنه يوجد عنصراً ذات عدد ذري معين يمكن صياغته واختباره ، إذن فإننا نتطلب شيئاً كثر من القضية الوجودية البحتة . على سبيل المثال ، العنصر ذات العدد الذري ٧٧ ( هافينيوم ) لم يكتشف بصورة مجردة على أساس قضية وجودية بحتة بمفردها . وعلى العكس من ذلك فإن كل المحاولات لاكتشاف هذا العنصر باءت بالفشيل حتى نجح «بور» في التنبؤ بالعديد من خصائصه باستنباطها من نظريته . لكن نظرية «بور» ونتائجها التي كانت ملائمة لهذا العنصر والتي ساعدت على اكتشافه كانت بعيدة تماماً عن كونها قضايا وجودية بحتة . لقد كانت كل القضايا النظرية قضايا كلية دقيقة . ومن هنا يأتي تقريري بالنظر إلى القضايا الوجودية الدقيقة على أنها قضايا«لا ـ إمبريقية ـ »لأنه اليست قابلة للتكذيب ـ ذات فائدة ، ومتفقاً أيضاً مع الاستخدام العادي ، وهذا ما سوف نتبيّنه من التطبيق على قضايا الاحتمال ومشكلة اختبار هذه القضايا إمبريقياً .

إن القضايا الدقيقة أو البحتة ، سواء أكانت كلية أم وجودية ، ليست محدودة بزمان ومكان ، إنها لا تشير إلى قطاع مكاني ـ زماني مفرد أو محدد . وهذا هو السبب الذي من أجله لم تكون القضايا الوجودية الدقيقة ليست قابلة للتكذيب . إنه لن يمكننا بحث العالم بأسره لكي نقرر أن شيئاً ما لا يوجد ، ولم يوجد ، وسوف لن يوجد ، وبايجاز فإنه لنفس السبب فإن القضايا الكلية الدقيقة ليست قابلة للتحقيق . وأيضاً فإنه لن يمكننا بحث العالم بأسره لكي نتأكد من أن شيئاً لا يوجد مما يحرمه القانون . ومع هذا فإن نوعي القضايا الكلية الدقيقة ، والقضايا الوجودية الدقيقة ، يمكن تقريرها إمبريقياً من حيث المبدأ . وحينها يتضح أن شيئاً ما يوجد هنا أو هناك ، فإن القضية الوجودية الدقيقة يمكنها أن تحقق ، أو أن تكذب القضية الكلية الدقيقة .

واللاتماثلية الموصوفة هنا ، بكل نتائجها ـ من جانب قابلية تكذيب القضايا الكلية للعلم الإمبريقي ـ يبدو مشكوكاً فيها بدرجة أقل مما كانت عليه من قبل . والآن فإننا نرى أن اللاتماثل لأي علاقة منطقية بحتة ليس متضمناً هنا ،

وعلى العكس من ذلك فإن العلاقات المنطقية تكشف التماثل. فالقضايا الكلية والقضايا الوجودية أسست بصورة تماثلية ، وهذا هو الفاصل الذي يمكن وضعه عن طريق معيارنا للتمييز الذي يظهر اللاتماثل.

#### -17-

#### و الانساق النظرية ،

تتسم النظريات العلمية بالتغير على نحو دائم ، ولا يرجع هذا لمجرد الصدفة ، وإنما هو أمراً لا بد من توقعه وفقاً لتصويرنا للعلم الامبريقي .

وربما كان هذا هو السر كقاعدة في أن بعض فروع العلم تكتسب دائها الصورة المنطقية لانساق النظريات المؤسسة جيداً. ورغم هذا فإن النسق المؤقت يمكن عادة أن يستخدم ككل بكل نتائجه الهامة ، وهذا شيءضروري ، لأن الاختبار الصعب لنسق يفترض مسبقاً أنه هذا النسق في الوقت المحدد بصورة كافية ونهائية الشكل يجعل من المستحيل الحصول على اقتراحات جيدة لا مفر منها . وبكلمات أخرى ، يجب صياغة النسق بصورة كافية ومحددة تماماً ليصبح سهالاً معرفة أي افتراض جديد ، خاصة تعديل النسق ثم مراجعته .

وإنني أعتقد أن هذا هو السبب من أجله نهدف إلى التوصل لصورة النسق . إنها صورة ذلك النسق المسمى و النسق الاكسيوماتيكي ، تلك الصورة التي كان بحقدور هلبرت أن يكسبها لفروع معينة من الفيزياء النظرية . لقد صممت المحاولة لتجمع كل الافتراضات التي تحتاج إليها ، لتشكيل النسق ، وليس أكثر . وعادة ما يطلقون على هذه الصورة و البديهيات ، (أو و المسلمات ، أو القضايا الابتدائية ، ومسألة الصدق لا تتضمن المصطلح و بديهية ، المستخدم هنا ) . إن البديهيات تختار بطريقة تجعل كل القضايا الأخرى منتمية للنسق النظري الذي يمكن اشتقاقه من البديهيات عن طريق التحويلات المنطقية البحتة أو التحويلات المنطقية .

وقد يقال للنسق النظري أنه اكسيوماتيكي إذا كانت مجموعة من القضايا ، أو البديهيات قد صيغت بحيث تشبع الشروط الأساسية الأربع التالية : (أ) أن نسق

البديهيات لا بد وأن يكون خالياً من التناقض (سواء أكان التناقض الذاتي أو التناقض المادي). وهذا القول مكافىء للمطلب القائل بأن كل قضية اختبرت عشوائياً لا تستنبط منه . (ب) كذلك يجب أن يكون النسق مستقلاً ، أي يجب ألا يحتوي بديهية تستنبط من البديهيات الأخرى (وبعبارة أخرى ، يقال للقضية أنها بديهية فقط إذا لم تكن مشتقة من بقية النسق). وهذان الشرطان يهتمان بالنسق البديهي فيها يتعلق بعلاقة النسق البديهي ببقية أجزاء النظرية ، (ج) كذلك يجب أن تكون البديهيات كافية لاستنباط كل القضايا المنتمية للنظرية الموضوعة اكسيوماتيكياً ، (د) وأن تكون البديهيات ضرورية بالنسبة للفرض ذاته ، وهذا يعنى أنها لا ينبغى أن تحتوي افتراضات زائدة .

في مثل هذه النظرية البديهية من الممكن أن نفحص الاعتماد المتبادل بين أجزاء النسق المختلفة . على سبيل المثال ، يمكننا أن نفحص ما إذا كان جزء معين من النظرية مشتقاً من جزء ما من البديهيات . والبحث من هذا النوع ذو أهمية كبرى في مشكلة قابلية التكذيب . إنه يتبين لنا لما يكون التكذيب لقضية مستنبطة منطقياً لا يؤثر أحياناً على النسق ككل وإنما على جزء منه فحسب ، ذلك الجزء الذي ينظر إليه عندئذ على أنه مُكذب ، وهذا الأمر عمكن لأنه بالرغم من أن نظريات الفيزياء ليست اكسيوماتيكية تماماً بصورة عامة ، فإن الروابط بين أجزائها المختلفة قد تكون واضحة بصورة كافية لتمكننا من تقرير أي أجزاء الأنساق الفرعية قد تأثر بتكذيب ملاحظة جزئية ما .

#### - 17-

# و امكانات تأويل نسق بديهيات ما ۽

إن وجهة نظر المذهب العقلي الكلاسيكي القاتلة بأن بديهيات أنساق معينة ـ على سبيل المثال بديهيات الهندسة الاقليدية ـ يجب النظر إليها على أنها يقينية بصورة غير مباشرة أو بصورة حدثية ، أو هي واضحة بذاتها ، سوف لا تناقش هنا : وإنني أشير فحسب إلى أنني لا أشارك وجهة النظر تلك رأيها ، وأذكر تأويلين مختلفين لأي نسق بديهيات مسموح به . فالبديهيات قد ينظر إليها إما على أنها (أ) تقاليد ، أو قد ينظر إليها على أنها (ب) فروض إمبريقية أو علمية .

(أ) إذا نظر للبديهيات على أنها تقاليد إذن فإنها تعتبر استخدام الأفكار الأساسية (أو الحدود الابتدائية أو التصورات) التي تقدمها البديهيات أو معاني تلك الأفكار، أي أنها ستحدد ما يمكن وما لا يمكن قوله حول الأفكار الأساسية. وأحياناً ما توصف البديهيات بأنها « تعريفات ضمنية » للأفكار التي تقدمها . ويمكن توضيح هذه النظرة عن طريق عقد مماثلة بين نسق اكسيوماتيكي ونسق معادلات .

إن القيم المسموح بها ( للمجهولات ) ( أو المتغيرات ) التي تظهر في نسق معادلات هي بطريقة أو بأخرى محددة . وحتى إذا لم يكن نسق المعادلات كافٍ لحل موحد ، فإنه لا يسمح بكل تأليفة متصورة من القيم لتوضع مكان و المجهولات ، ( المتغيرات ). والأحرى هو أن نسق المعادلات يميز تأليفات معينة من القيم أو نسق القيم على أنه مسموحاً بها ، وبعضها الآخر على أنـه ليس مسموحاً بها ، إنه يميـز نسق القيم المسموح بهـا أو غير المسموح به . وبـطريقة مشابهة يمكن تمييز انساق التصورات المسموح بها أو غير المسموح بها عن طريق ما يمكن أن نسميه و معادلة القضية ،، وهذا تعبير عن قضية ناقصة ، يرد فيها موضع خال أو أكثر. ولنقدم المثالين الأتيين كدليل على دوال القضايا هذه او دوال العبارات: «نظير العنصر × له الوزن الذري ٢٥» أو د+ ×12 = ٢». كل دالة عبارة أو قضية مثل هاتين يمكن أن تتحول الى قضية عن طريق وضع قيم معينة مكان الموضع الخالي ×، ٧، وسوف تكون القضية الناتجة إما صادقة أو كاذبة وفقاً للقيم الموضوعة. ومن ثم فإنه في المثال الأول، إذا وضعنا الكلمة نحاس او زنك مكان × فسوف يؤدي الى قضية صادقة، بينها إذا وضعنا متغيرات أخرى فإن القضايا التي تنتج ستكون كاذبة. والأن فإن ما أسميه ومعادلة القضية، سوف نحصل عليها إذا قررنًا ، بالنسبة لدالة ما ، السماح فقط بوضع القيم التي تحول الدالـة إلى قضية صادقة . وعن طريق و معادلة القضية ، نعرف فصلًا محدوداً من قيم النسق المسموح بها ، خاصة فصل القيم التي تشبعها . وإذا ما تم تأويل مثالنا الثاني على أنه « معادلة قضية » وليس على أنه « دالة قضية » فإنه سيصبح معادلة بالمعنى العادي (الرياضي). وطالما أنه يمكن النظر للأفكار الأساسية غير المعرّفة أو الحدود الابتدائية على أنها مواضع خالية ، فإن النسق الاكسيوماتيكي الذي نبدأ به يمكن أن نعاجه على أنه نسق من دوال القضايا ، لكننا إذا قررنا فقط أن تلك الأنساق أو تأليفات القيم يمكن أن تتغير مواضعها وتشبعها ، إذن فإن هذه الانساق ستصبح نسقاً من معادلات القضايا ، لأنه يعرف بطريق ضمنية فصلاً من أنساق التصورات معادلات القضايا ، وكل نسق من التصورات يشبع نسق بديهيات يمكن أن نطلق عليه و نموذج نسق البديهيات ».

وتأويل النسق الاكسيوماتيكي كنسق من التعريفات الضمنية يمكن التعبير عنه أيضاً بالقول أنه يقترب من التقرير: النماذج فقط هي التي يسمح بأن تكون بدائل. لكن إذا كان النموذج بديل فإن النتيجة ستكون نسقاً من القضايا التحليلية (ما دامت ستكون صادقة اصطلاحاً). والنسق الاكسيوماتيكي المؤول بمثل هذه الطريقة لن يكون منظوراً إليه على أنه نسق من الفروض الامبريقية أو العلمية (بالمعنى الذي نذهب إليه) طالما أنه لا يمكن رفضه بتكذيب نتائجه ، ولهذا السبب أيضاً يجب أن يكون تحليلياً.

(ب) وقد يسأل كيف يمكن إذن أن يؤ ول نسق اكسيوماتيكي كنسق من الفروض الامبريقية أو العلمية ؟ إن وجهة النظر المألوفة هي أن الحدود الابتدائية التي ترد في النسق الاكسيوماتيكي لا ينظر إليها على أنها معرفة ضمناً ، ولكن ينظر إليها على أنها و شوابت فوق منطقية ». على سبيل المشال، التصورات و خط مستقيم » وو نقطة » التي ترد في كل نسق هندسي بديهي ، يمكن تأويلها على أنها و شعاع ضوئي » وو تقاطع الأشعة الضوئية ». وبمثل هذه الطريقة يظن أن قضايا النسق البديهي تصبح قضايا عن موضوعات امبريقية ، أو تصبح قضايا تركيبية .

وقد تبدو هذه النظرة لأول وهلة مقنعة تماماً ، ومع هذا فإنها تفضي إلى صعوبات مرتبطة بمشكلة الأسس الامبريقية ، لأن هذه الطريقة لا تكشف لنا عن « الطريقة الامبريقية لتعريف تصور ما ». فمن المالوف عادة أننا نتحدث عن « التعريفات الاشارية »، وهذا يعني أن معنى امبريقياً محدداً ينسب لتصور ما عن

طريق إقامة علاقة ترابطية بينه وبين موضوعات معينة تنتمي المعالم الحقيقي ، وعندثذ ينظر لهذا المعنى كرمز لتلك الموضوعات. لكنه قد بدا لنا بوضوح أن الأسماء الفردية وحدها أو التصورات هي ما يمكن تثبيتها بالاشارة المرجعية وللموضوعات الحقيقية » - أي عن طريق الاشارة لشيء معين ونطلق اسم معين ، أو عن طريق عنوان عليه بحمل اسم ، الخ. ولذا فالتصورات التي يمكن أن تستخدم في النسق الاكسيوماتيكي يجب أن تكون أسهاء كلية لا يمكن تعريفها بالاشارات الامبريقية الخ، وهذه التصورات يمكن تعريفها إذا كان مصرحاً بها على الاطلاق بالاستعانة بأسهاء كلية أخرى فقط، وخلافاً لذلك تظل غير معرفة، ومن ثم فإن بعض الأسهاء الكلية يجب ان تظل غير معرفة أمراً لا يمكن تجنبه تماماً، وهنا تكمن السعوبة، لأن تلك التصورات غير المعرفة يمكن ان تستخدم دائهاً بالمعنى اللاامبريقي (الذي وجدناه في أ)، أي انها تصبح كها لو كانت تصورات معرفة التغلب على هذه الصعوبة فقط بالاستعانة بالقرار الميثودولوجي، وتبعاً لهذا فإنني سوف أتبنى قاعدة لا تستخدم تصورات غير معرفة كها لو كانت تصورات معرفة ضمناً وسوف نعالج هذه النقطة في القسم ٢٠).

وربما أضيف هنا أنه من الممكن عادة بالنسبة للتصورات الابتدائية لنسق بديهي مثل الهندسة أن يرتبط ، أويؤ ول بواسطة تصورات نسق آخر ، مثلاً الفيزياء . وهذه الامكانية هامة بصورة خاصة ـ في سياق تصور العلم ـ عندما تفسر قضايا نسق معين بالاستعانة بنسق جديد من الفروض التي تسمح بالاستنباط ، ليس فقط باستنباط قضايا تنتمي للنسق الأول ، وإنما أيضاً باستنباط قضايا تنتمي لانساق أخرى . وفي مثل تلك الحالات قد يكون من الممكن تعريف التصورات الأساسية للنسق الجديد بالاستعانة بالتصورات التي كانت مستخدمة أصلاً في بعض الانساق القديمة .

- 11 -

( مستويات الكلية : قاعدة الرفع »

يمكننا في النسق النظري أن نميز القضايا التي تنتمي لمستويات الكلية ،

فالقضايا في المستوى الأعلى للكلية هي البديهيات ، بينها القضايا في المستوى الأدنى يمكن أن تستنبط من البديهيات . والقضايا الامبريقية في المستوى الأعلى لها دائها طابع الفروض بالنسبة لقضايا المستوى الأدنى التي تستنبط منها : أن قضايا المستوى الأعلى يمكن تكذيبها بتكذيب هذه القضايا الأدنى في مستوى الكلية هي في حد ذاتها نسق فرض استنباطي نجد أن القضايا الأدنى في مستوى الكلية هي في حد ذاتها لازالت قضايا كلية دقيقة ، بالمعنى الذي نفهمه هنا ، ومن ثم فإن لها أيضاً طابع الفروض ـ وغالباً ما غفلت هذه الحقيقة في حالة القضايا الكلية في المستوى الأدنى . على سبيل المثال نجد ماخ يطلق على نظرية فوريه للتوصيل الحراري الأدنى . على سبيل المثال نجد ماخ يطلق على نظرية فوريه للتوصيل الحراري وغوذج النظرية الفيزيائية » لسبب غريب وهو أن « هذه النظرية بنيت على واقعة ملاحظة وليس على فرض » . ومع هذا فإن « الواقعة الملاحظة » التي يشير إليها ماخ وصفت بواسطته باستخدام القضية « . . . . سرعة قراءة اختلافات درجة الحرارة ، على اعتبار أن هذه الاختلافات في درجة الحرارة صغيرة ، تتناسب مع هذه الاختلافات ذاتها » .

إنني سأتحدث عن بعض القضايا المخصوصة على أنها قضايا فرضية ، وسنرى أنه قد يمكن استقاق نتائج منها ( بمساعدة نسق نظري )، وأن تكذيب هذه النتائج قد يكذب القضايا المخصوصة موضع التساؤل .

وضرب الاستدلال المشار إليه هنا والمكذَّب ـ والطريقة ـ التي يكون تكذيب النتيجة فيها منطوياً على تكذيب النسق الذي اشتقت منه ـ هـ و قاعـدة الرفـع في المنطق الكلاسيكي ، والتي يمكن وصفها كها يلي :

افترض أن أ نتيجة نسق قضايا لا يتألف من نظريات وشروط مؤقتة ( ولغرض البساطة فإنني لن أميز بينها)، فقد يمكننا أن نرمز لعلاقة اشتقاق ( التضمن التحليلي ) أ من ابالصيغة « أ التي تقرأ : أ تنتج من ا » . افترض أن أكاذبة ، ولكن كتابتها وتقرأ « أ not » . فإذا كان لدينا العلاقة « أ » والافتراض أفإنه يمكننا أن نستدل ا ( أي « t - not »)، ومعنى هذا أننا ننظر إلى t على أنها مكذبة . وإذا أشرنا لوصل قضيتين بوضع نقطة بين الرموز التي تمثلها ، فإنه يمكننا

أن نكتب الاستدلال الكاذب هكذا t [ أ : t ] ، أو نقول : ﴿ إِذَا كَـانَتُ أَ مشتقة من t، وإذا كانت أكاذبة إذن فإن الكاذبة أيضاً .».

وبطريقة الاستدلال هذه فإننا نكذب « النسق بأسره »، ( النظرية والشروط المؤقتة ) المطلوب لاستنباط القضية أ، أي القضية المكذبة . ومن ثم فإنه لا يمكن أن نقرر بالنسبة لأي قضية من قضايا النسق ، أنها تبطل أو لا تبطل بالتكذيب ، وإنما فقط إذا كانت أ مستقلة عن بعض أجزاء النسق يمكن لنا أن نقول أن هذا الجزء ﴿ في التكذيب . وبهذا الرأي ترتبط الامكانية الآتية : قد يمكننا في بعض الحالات ، ربما في الاعتبارات المتعلقة « بمستويات الكلية »، أن ننسب التكذيب لفرض ما محدد ـ مثلاً لفرض جديد تقدمنا به ـ قد يحدث هذا إذا شرحت نظرية مغزرة جديدة ـ واستمر المرء في التقرير إلى أبعد مدى ـ بفرض جديد من مستوى أعلى . وسوف تبذل المحاولة لاختبار هذا الفرض الجديد عن طريق اختبار بعض نتائجه التي لم تختبر بعد ، فإذا كذبت إحدى هذه النتائج إذن فسوف ننسب التكذيب للفرض الجديد وحده ، وعندئذ فإننا سوف نبحث عن مستويات أخرى أعلى من التعميم ، ولكننا سوف لا نشعر بأننا مجبرين على أن نعني بالنسق القديم ، الأقل عمومية ، فقد تم تكذيبه .

# الفص ل السرابع قابليت التكذيب

إن التساؤل عها إذا كان يوجد مثل ذلك الشيء الذي نطلق عليه القضية الشخصية القابلة للتكذيب (والقضية الأساسية) في نفحصه فيها بعد . ولكننا سوف نفترض هنا رداً ايجابياً على هذا السؤال ، وسوف أفحص إلى أي مدى ينطبق معياري للتمييز على الأنساق النظرية \_ إذا كان يمكن تطبيقه تماماً . والمناقشة النقدية فمذا الموقف عادة ما تسمى «المذهب الاصطلاحي» وهي تثير أولاً بعض مشكلات المنهج التي يمكن مقابلتها إذا أخذنا في الاعتبار «قرارات منهجية » معينة . وسوف أحاول أن أشير الى الخصائص المنطقية لتلك الانساق من النظريات القابلة للتكذيب إذا تبنينا الاقتراحات المنهجية التي نقررها .

#### -14-

# بعض اعتراضات الاصطلاحيين

تثار الاعتراضات أمام اقتراحي لتبني معيارنا لقابلية التكذيب لتقرير ما إذا كان النسق النظري ينتمي للعلم الامبريقي أم لا . وعلى سبيل المثال فان هذه الاعتراضات يثيرها أولئك اللذين تأثروا بمدرسة فكرية معينة تعرف بالاصطلاحية ع. وبعض هذه الاعتراضات قابلناها فعلاً ، أو مسسناها برفق في الأقسام ٦، ١١، ١٧ ولكننا سوف نلمسها الآن بصورة أكثر قرباً .

ان مصدر فلسفة الاصطلاحي يبدو في التعجب من جمال البساطة التي يبدو عليها العالم فيها تكشف عنه قوانين الفيزياء . ويبدو أن الاصطلاحيين يشعرون أن هذه القوانين تبدو غير شاملة إذا اعتقدنا مع الواقعيين أن قوانين الطبيعة تكشف لنا تركيباً داخلياً وبسيطاً عن العالم فيها وراء الاختلافات الظاهرة . لقد اتجهت مثالية كانط لتفسير هذه البساطة بالقول أن ملكتنا العقلية وحدها هي التي تفرض قوانينها على الطبيعة . وبطريقة مشابهة بل أكثر جسارة من طريقة كانط فإن الاصطلاحي يعالج هذه البساطة باعتبارها خلقنا الخاص . ومع ذلك فإنه بالنسبة للاصطلاحي ليس تأثير القوانين على عقولنا هو الذي يجعلنا نفرضها على الطبيعة ، فحسب هي البسيطة ، وهذه القوانين كها يراها الاصطلاحي هي خلقنا الحر ، فحسب هي النسبة للاصطلاحي ليس صورة للطبيعة ، وانما هو مجرد تركيب الطبيعي النظري بالنسبة للاصطلاحي ليس صورة للطبيعة ، وانما هو مجرد تركيب من ذلك فإن هذا التركيب هو الذي يحدد خواص العالم الصناعي : أي عالم من ذلك فإن هذا التركيب هو الذي يحدد خواص العالم العالم هو العالم من ذلك فإن هذا العرفية ضمنا بالقوانين الطبيعية التي اخترناها فهذا العالم هو العالم الوحيد الذي يتحدث عنه العلم .

ووفقاً لوجهة النظر الاصطلاحية تلك فإن قوانين الطبيعة ليست قابلة للتكذيب عن طريق الملاحظة ، لأن القوانين في هذه الحالة تتطلب تحديد الملاحظة بل وتحديد المقياس العلمي المطلوب . إن تلك القوانين التي وضعناها هي التي تشكل الأسس لتنظيم ساعاتنا وتصحيح ما نسميه قياس الطرق الجاسئة . فيقال للساعة أنها مضبوطة ، ولمقياس الطريق أنه جاسىء ، فقط إذا كانت الحركات المقيسة بمساعدة تلك الالات تشبع بديهيات الميكانيكا التي قررنا تبنيها .

وفلسفة المذهب الاصطلاحي تستحق اهتماماً كبيراً للطريقة التي زودتنا بها لايضاح العلاقة بين النظرية والخبرة . لقد فهمت الدور الذي تلعبه أفعالنا وعملياتنا وهذا ما لاحظه الاستقرائيون بصورة ضئيلة ـ عن طريق الاتفاق والاستدلال الاستنباطي خلال عمليتي توصيل وتفسير تجاربنا العلمية . ومن جهتي فإنني أعتبر المذهب الاصطلاحي كنسق يمكن الدفاع عنه . ، فلقد اخفقت

المحاولات لاكتشاف بلا اتساقات المتضمنة فيه . وبالرغم من كل هذا فإنني أجد أن المذهب الاصطلاحين غير مقبول ، ذلك لأن فكرة العلم وغرضه عند الاصطلاحيين تختلف تماماً عن فكرتي . فبينها لا أطلب أي يقين نهائي بالنسبة للعلم ( ولا يمكن الحصول عليه بالتالي ) ، نجد أن الاصطلاحيين يبحثون العلم على أنه و نسق من المعرفة يستند إلى أسس نهائية ، وذلك اذا استخدمنا تعبير دنجلر ذاته . وهذا الهدف موثوق به ، لأنه من الممكن تفسير أي نسق علمي معطى باعتباره نسق للتعريفات الضمنية . وفي الفترات التي يتطور فيها العلم يبطىء فان الفرصة ستكون أقل للصراع الذي \_ إذا لم يكن اكاديمياً بحتاً \_ ينشأ بين العلماء المرتبطين بالمذهب الاصطلاحي وبين الأخرين الذين قد يفضلون وجهة نظر كالتي أدافع عنها . ومهها أقل و النسق الكلاسيكي ، بنتائج التجارب الجديدة التي قد يمكن تأويلها على أنها تكذيبات ، وفقاً لوجهة نظري ، فإن النسق سيبدو غالفاً لوجهة نظر الاصطلاحي ، لأنه سوف يفسر الاتساقات باقتراح فرض عيني مساعد ، أو ربما باجراء تصميمات معينة لالاتنا القياسية .

وفي مثل تلك الفترات فإن الصراع حول أهداف العلم سيصبح حاداً. ومن ثم سنامل نحن وأولئك الذين يشاركوننا وجهة نظرنا في القيام باكتشافات جديدة ، وسوف نأمل أيضاً أن نتوصل إلى ذلك عن طريق نسق علمي جديد . ومن ثم سنركز على الاهتمام الجاد بتكذيب التجربة ، وسوف نصفق لها كنجاح لأنها فتحت أمامنا آفاقاً جديدة في عالم من الخبرات الجديدة ـ وسوف نصفق لها أيضاً حتى لو لم تنزودنا هذه الخبرات الجديدة بحجج جديدة ضد نظرياتنا المعاصرة . ولكن جسارة البناء الجديد التي اعجبنا بها ترى من جانب الاصطلاحي على أنها عصلة و الاخفاق الكلي للعلم » كها يشير الى ذلك دانجر . ويضع على أنها عصلة و الاخفاق الكلي للعلم » كها يشير الى ذلك دانجر . ويضع الاصطلاحي نصب عينيه مبدءاً واحداً فقط يمكنه أن يساعدنا في انتخاب النسق مثل اختياره من بين العديد من الانساق الأخرى الممكنة : إنه مبدأ انتخاب ابسط نسق للتعريفات الضمنية ، وهذا بطبيعة الحال يعني من الناحية العلمية النسق و الكلاسيكي » في وقتها . ( بالنسبة لمشكلة البساطة انظر الاقسام العلمية النسق و الكلاسيكي ، في وقتها . ( بالنسبة لمشكلة البساطة انظر الاقسام العلمية النسق و وخاصة ٢٤ ) .

وهكذا فان صراعي مع الاصطلاحيين ليس من ذلك النوع الذي يمكن مسحه بصورة نهائية من مجرد النقاش النظرى . ولذا فإنني اعتقد أنه من الممكن أن نقتطع من تفكير الاصطلاحي حجج هامة معينة في مقابل معياري للتمييز، على سبيل المثال ، ما يلي : قد يقول الاصطلاحي انه يسمح بأن الانساق النظرية للعلوم الطبيعية ليست قابلة للتحقيق ، لكنني أقرر أنها من جانب آخر ليست قابلة للتكذيب، لأنه توجد دائماً امكانية ( . . . . التوصل ، بالنسبة لأي نسق اكسوماتيكي مختار ، الى ما يسمى « مناظرته بالواقع » ويمكن اجراء هذا بعدد من الطرق ( اقتراح بعضها فيها سبق ). ومن ثم فانه يمكننا ادخال فروض عينية . أو يمكننا تعديل ما يسمى « التعريفات الاشارية » ( أو « التعريفات الصريحة ، التي قد تحل مكانها كما وضحنا في القسم ١٧ )، أو يمكننا أن نتبنى اتجاهاً شكيًّا بالنسبة للمجرب فيها يتعلق بملاحظاته التي تشبع نسقنا ، وقد يمكننا على هذا أن نستبعد من العلم الأسس غير الكافية لتعضيده ، أي الأسس غير العلمية ، أو التي ليست موضوعية ، أو حتى الأسس التي تبين أن المجـرب كان كـذاباً . ( هـذا هو نـوع الاتجاه الذي يرتضيه الفيزيائي أحياناً حول الظواهـر الغامضـة). وأخيراً يمكننــا الشك في تسرع النظري عقلياً (على سبيل المثال إذا لم يكن يعتقد ، كما يفعل دانجر ، أن نظرية الكهرباء سوف تشتق يوماً ما من نظرية الجاذبية لنيوتن ).

إنه وفقاً لوجهة نظر الاصطلاحي يمكننا أن نقسم أنساق النظريات إلى أنساق قابلة للتكذيب وأخرى غير قابلة للتكذيب، وبالأحرى سوف يكون هذا التمييز . غامضاً، ونتيجة لهذا فإن معيارنا للتكذيب سيصبح عديم الجدوى كمعيار للتمييز.

- Y . -

# قواعد منهجية

تلك الاعتراضات على الاصطلاحي الذي يحلق في أفاق الوهم تبدو لي على أنها ليست موضع تساؤل ، تماماً مثل فلسفة الاصطلاحي ذاتها . وإنني أسمح فقط بأن معياري للتكذيب لا يفضي إلى تصنيفات ليست غامضة . وحقيقة من المستحيل أن نقرر ما إذا كان نسق من القضايا هو نسق اصطلاحي لتعريفات

صمنية غير قابلة للرفض عن طريق تحليل صورتها المنطقية ، أو ما إذا كان نسقاً المبريقياً بالمعنى الذي أذهب إليه ، أي نسق قابل للرفض . وهذا وحده يوضح أن معياري للتمييز لا يمكن أن يطبق مباشرة على نسق من القضايا ، وقد أشرت إلى هذه الحقيقة في الاقسام ٩، ١٩. والسؤال عها اذا كان نسق معطى يمكن النظر إليه اصطلاحياً أو امبريقياً انما هو سؤال خاطىء التصور . انه فقط بالاشارة للمناهج المطبقة على نسق نظري ما فإنه من الممكن أن نسأل عها اذا كنا نعني بنظرية اصطلاحية أو نظرية امبريقية . والطريق الوحيد لتجنب المذهب الاصطلاحي هو أن نأخذ اقراراً : والقرار هو ألا نطبق مناهجه . اننا نقرر انه اذا كان نسقنا يعبر عن ذاته ومؤثراً فإننا لن ننقذه أبداً بأي نوع من الخطة الحادعة للاصطلاحي . وهكذا نستطيع أن نحرس النسق ضد الامكانات المفتوحة الخادعة التي ذكرناها » . . . التوصيل بالنسبة لأي نسق مختار الى منا يسمى و مناظرته بالواقع » .

لقد تم التعبير بوضوح عما يمكن أن تجنيه (أو د ه) من مناهج الاصطلاحي بحوالي ماثة عام قبل بوانكاريه فقد كتب «إن تكيف الشروط أو مواثمتها سوف يجعل أي فرض متفقاً مع الظواهر ، وهذا يسعد الخيال لكنه لن يجعل معرفتنا تتقدم ».

ولكي نضع قواعد منهجية تمنع الخطط الخداعية للاصطلاحي فلا بد وان نكون على وعي مباشر بالصور المختلفة لتلك الخطط الخداعية حيث يمكن أن نقل نقابل كل منها بحركة دقيقة مضادة للاصطلاحي . والأكثر من ذلك يجب أن نتفق على انه اذا وجدنا ضقاً بحيطه الاصطلاحي بكل وسائل الأمن ، فاننا يجب أن نختبره توا ونرفضه كلها تطلبت الظروف ذلك .

والخطط الاربع الـرئيسية لـلاصطلاحي تم تصنيفهـا فعلا في نهايـة القسم السابق ، والقائمة المشار إليها لا تدع مجالًا للتتام : إنها يجب أن تكـون متروكـة للباحث ، خاصة في ميادان علم الاجتماع وعلم النفس ( وقد يحتـاج الفيزيـائي للتخدير ) ليحرس نسقه من الخطط الحداعية الجديدة للاصطلاحي ، تلك الخطط

التي اعتاد المحللون النفسيون ، على سبيل المثال، أن يلتصقوا بها .

أما فيها يتعلق بالفروض المساعدة ، فاننا نقترح أن نضع القاعدة القائلة بأننا نقبل الفروض المساعدة التي لا يكون إدخالها مفضياً الى تقليل درجة قابلية التكذيب، أو قابلية اختبار النسق موضع التساؤل، وانما على العكس، يقبل الفروض المساعدة التي تزيد قابلية التكذيب أو قابلية الاختبار . (أما كيف يمكن تقرير درجات قابلية التكذيب ، او قابلية اختبار النسق موضع التساؤ ل ، وانما على العكس ، يقبل الفروض المساعدة التي تزيد قابلية التكذيب أو قابلية الاختبار . (أما كيف يمكن تقرير درجات قابلية التكذيب ، فإن هذا سوف نشرحه في الاقسام ٣١ ـ ١٠٤) . إذا ازدادات درجة قابلية التكذيب اذن فقد اثر ادخال الفرض في النظرية فعلا : لقد أصبح النسق الان محكماً أكثر مما كان . ويمكن أن نضع هذه القضية كما يلى : ان ادخال فرض مساعد يجب أن ينظر إليه دائهاً على انه محاولة لبناء نسق جديد ، وهذا النسق الجديد يجب الحكم عليه دائهاً في ضوء الاتجاه بأنه يؤلف تقدماً حقيقيـاً في معرفتنـا عن العالم . ومثـال الفرض المساعد الذي قبل بهذا المعنى هو مبدأ الاستبعاد اللذي قدمه بولي Pauli ( انظر القسم ٣٨). أما مثال الفرض المساعد غير المقنع فهو فرض التقلص الذي قدمه فيتزجيرالـد ولورانـتز والذي لم تمكن لـه نتائـج قابلة للتكـذيب، وانما استخدم فحسب ليُتُوضح الاتفـاق بين النـظرية والتجـربة ـ خـاصة مـا وجده ميكلسـون ومورلي . ولكن التقدم هنا أمكن احرازه فقط عن طريق نظرية النسبية التي تنبأت بنتائج جديدة ، وأثار فيزيائية جديدة ، ومن ثم فتحت امكانات جديدة للاختبار ولتكذيب النظرية . ويجب تحديد قاعدتنا المنهجية بالعلامة القائلة بأننا لا نحتاج ، كما يفعل الاصطلاحي ، لرفض كل فرض مساعد فشل في اشباع هذه المعايير . فهناك على وجه الخصوص قضايا شخصية لا تنتمي حقيقة للنسق النظري على الاطلاق ، ونطلق عليها أحياناً « فروض مساعدة » ، ورغم أنها قدمت لتساعـ د النظرية ، إلا أنها ضارة تماماً ( والمثال على ذلك هو الافتراض القائل بأن ملاحظة معينة أو قياس معين لا يمكن تكواره قد يكون راجعاً للخطأ . انظر الملاحظة (٦) في القسم (٨)، والاقسام ٢٧ ، ٦٨ ). لقد ذكرت في القسم ١٧ التعريفات الواضحة حيث نجد أن التصورات التي يقدمها نسق بديهي تأخذ معنى حدود نسق أقل في درجة عموميته . والتغيرات في هذه التعريفات يكون مسموحاً بها إذا كانت مفيدة ، ولكن يجب أن ينظر إليها كتعديلات للنسق الذي يجب أن يعاد اختباره بعد ذلك كها لو كان نسق جديد . أما فيها يتعلق بالاسهاء الكلية غير المعروفة ، فيجب أن غيز بين نوعين من الامكانات .

(١) توجد بعض التصورات غير المعرفة التي تظهر فحسب في القضايا ذات المستوى الأعلى من العمومية ، ويكون استخدامها مؤسساً بالحقيقة القائلة بأننا نعرف العلاقات المنطقية للتصورات الأخرى التي تقف أمامها . وهذه يمكن حذفها أثناء عملية الاستنباط (مثال ذلك « الطاقة » ).

(٢) توجد تصورات أخرى غير معرفة ترد في قضايا ذات مستوى أقل من العمومية ويتحدد معناها بالاستعمال ( مثال ذلك « العزم »، « الوضع » ). انه فيها يتعلق بهذين النوعين فانه لن يسمح بتغيير الاستعمال ، وعلى أية حال سوف تتقدم وفقاً لقراراتنا المنهجية المذكورة سابقاً .

أما فيها يتعلق بالنقطتين الباقيتين ، فاننا سوف نتبنى قواعد مشابهة ، فقابلية الاختبار على نحو ذاتي متبادل للتجارب إما أن تقبل ، أو ترفض على ضوء التجارب المضادة .

## - ٢١ -الفحص المنطقي لقابلية التكذيب

انه فقط في حالة الانساق التي سوف تكون قابلة للتكذيب ، فإن هذه الانساق إذا عولجت في إطار قواعدنا للمنهج الامبريقي ، فهل تكون هناك حاجة لأن نحرسها ضد خطط الاصطلاحي . دعنا نفترض أننا قابلنا هذه الخطط بالقواعد بشكل ناجح : فقد يمكننا أن نسأل الان عن التبرير المنطقي لمشل تلك الانساق القابلة للتكذيب . اننا سوف نحاول أن نشير لقابلية تكذيب النظرية عن طريق العلاقات المنطقية التي تقوم بين النظرية وفئة القضايا الاساسية .

إن خصوصية القضايا الشخصية التي أطلق عليها القضايا الأساسية ، سوف تناقش بامعان أكثر في الفصل التالي ، وكذلك السؤال عما اذا كانت هذه القضايا بدورها قابلة للتكذيب . ولكننا سوف نفترض هنا أن القضايا الاساسية القابلة للتكذيب قائمة . وينبغي أن يكون واضحاً في العقل أنني حينها اتحدث عن والقضية الاساسية ، فإنني لا أشير إلى نسق من القضايا الشخصية المتسقة ذاتياً لصورة منطقية معينة ـ وكل القضايا الشخصية القابلة للتصور عن واقع ما . ومن ثم فان نسق كل القضايا الاساسية سوف يحتوي كثيراً من القضايا التي ليست متفقة تماماً .

وكمحاولة أولى فانه ربما قد يحاول المرء أن يطلق صفة ( أمبريقي ) على النظرية حيثها أمكن استنباط قضايا شخصية منها . ومع ذلك فان هذه المحاولة تفشل ، لانه لكي تستنبط قضايا شخصية من نظرية ، فإنسا نحتاج دائماً قضاياً شخصية اخرى ـ والشروط المؤقتة تقول لنا ما الذي يمكن استبداله بالمتغيرات في النظرية . وكمحاولة ثانية ، فانه قد يطلق المرء على النظرية أنها ( امبريقية ) اذا كانت القضايا الشخصية قابلة للاشتقاق بمساعدة قضايا شخصية اخرى تستخدم كشبروط مؤقتة ، ولكن هذا لا يمكن انجازه أيضاً ، لانه حتى النظرية اللاامبريقية ، على سبيل المثال ، تحصيل الحاصل ، تسمح لنا باشتفاق بعض القضايا الشخصية من قضايا شخصية أخرى . (ويمكننا وفقاً لقواعد المنطق أن نقول على سبيل المثال: من الوصل و اثنين مكررة مرتين هي أربعة ، وو هنا غراب أسود ، سوف تنتج قضايا أخرى من بينها ( هنا غراب ). ). انه ليس يكفى فقط ان تتطلب هذا من النظرية بالاضافة الى بعض الشروط المؤقشة ، فسوف نكون قادرين على استنباط أكثر مما أمكننا استنباطه من هذه الشروط المؤقتة بمفردهــا . وحقيقة فإن هذا المطلب سوف يستبعد نظريات تحصيل الحاصل ، ولكنه سوف لن يستبعد القضايا الميتافيزيقية التركيبية ، (على سبيل المثال من (كل حادثة لها علة ) و الكارثة تحدث هنا ، نستطيع أن نستنبط و هذه الكارثة لها علة ، ).

بهذه الطريقة فاننا مقودين الى المطلب بأن النظرية يجب أن تسمح لنا باستنباط . قضايا امبريقية شخصية أكثر مما يمكننا استنباطه من الشروط المؤقتة بمفردها .

وهذا يعني أننا يجب أن نؤسس تعريفنا على فئة معينة من القضايا الشخصية ، وهذا هو الفرض الذي من أجله نحتاج القضايا الاساسية . ونرى أيضاً انه ليس من السهل أن نقول بالتفصيل كيف يساعدنا نسق نظري معقد في استنباط القضايا الشخصية أو الاساسية ، ولهذا فإنني اقترح التعريف التالي : يقال للنظرية أنها « امبريقية » أو قابلة للتكذيب اذا قسمت فئة كل القضايا الأساسية المكنة بغير غموض الى الفئتين الفرعيتين غير الفارغتين الاتيتين . الأول ، فئة كل القضايا الاساسية التي لا تتسق معها : ونحن نطلق عليها فئة المكذبات بالقوة النظرية . والثاني ، فئة القضايا الاساسية التي لا تناقضها (أو التي تسمح بها ) ويمكننا أن نضع هذه بصورة أكثر ايجازاً بالقول : تكون النظرية قابلة للتكذيب اذا كانت فئة مكذباتها بالقوة ليست فارغة .

ويمكن أن يضاف الى هذا أن النظرية تقدم تقريرات فقط عن مكذباتها بالقوة . ( انها تقرير كذبها ) ولكنها لا تقول شياً عن القضايا الأساسية ( المسموح بها ) . وعلى وجه الخصوص ، فإن النظرية لا تقول عن هذه القضايا أنها صادقة .

# - ۲۲ -قاملية التكذيب والتكذيب

يجب علينا أن غيز بوضوح بين قابلية التكذيب والتكذيب . لقد سبق أن قدمنا قابلية التكذيب كمعيار للخاصية الامبريقية لنسق من القضايا . أما بالنسبة للتكذيب ، فيجب علينا أن نقدم قواعد خاصة تحدد لنا تحت أي الشروط ينظر للنسق على أنه مكذب Falsified .

اننا نقول ان النظرية تكون مكذبة فقط اذا كنا قد قبلنا قضايا أساسية تناقضها (خاصة القسم ١١ القاعدة ٢). وهذا الشرط ضروري ولكنه غير كاف ، لاننا رأينا انه لا واحد من التكرارات القابلة للانتاج ذا معنى بالنسبة للعلم . ومن ثم فان عدداً قليلاً من القضايا الاساسية يناقض النظرية هو الذي يدفعنا لرفض النظرية باعتبارها مكذبة . وسوف نعتبر النظرية مكذبة فحسب اذا اكتشفنا اثراً برفض النظرية يمكن اعادة انتاجه وبكلمات أخرى ، فنحن نقبل التكذيب

فحسب اذا اقترح فرض امبريقي من المستوى الأدنى يضيف هذا الاثر وقد تم تعزيزه Corroborated. هذا النوع من الفرض يمكن أن نطلق عليه الفرض المكذب. والمطلب القائل بضرورة أن يكون الفرض المكذب امبريقي ، وقابل للتكذيب ، يعني فحسب أن هذا الفرض لا بد وأن تكون له علاقة منطقية معينة بالنسبة للقضايا الأساسية الممكنة ، وهكذا فان هذا المطلب يعني بالصورة المنطقية للفرض فحسب . كما وان الاشارة الى ضرورة تعزيزه تشير إلى الاختبارات التي تواجه بالقضايا الأساسية المقبولة .

وهكذا فان القضايا الأساسية تلعب دورين غتلفين . فمن جانب أول نجد أننا استخدمنا نسق كل القضايا الأساسية الممكنة منطقياً لكي نحصل بمساعدتها على الخصيصة المنطقية التي كنا نبحث عنها ـ أي صورة القضايا الامبريقية . ومن الجهة الأخرى ، فإن القضايا الأساسية المقبولة هي الأساس لتعزيز الفرض . اذا كانت القضايا الأساسية المقبولة تناقض النظرية ، اذن فنحن نأخذها كأسس كافية لتكذيب النظرية فحسب اذا عززت فرض مكذب في نفس الوقت .

# فهرست الموضوعات

| مفح                                             | فحة |
|-------------------------------------------------|-----|
| مداء                                            | ٧   |
| قدمة الطبعة الثانية                             | 4   |
| قدمة الطبعة الأولى                              | 11  |
| لفصل الأول: علاقة النظرية العلمية بالخبرة       |     |
| _ الخبرة الوصفية عند أوجست كونت تعنى الوضعية ٢٠ | ۲.  |
| _ أرنست ماخ والطبيعة الوصفية للنظرية العلمية    | **  |
| ـ هنري بوانطاريه والتعميم من ملاحظات الخبرة     | 47  |
| ــ الوضَّعية المنطقية والخبرة٢٨                 | 44  |
| ١ ـ نظرية العلم عند بوبر١                       | 41  |
| أ ـ الاستقراء والتمييز بين العلم واللا ـ علم    | 44  |
| ب ـ منطق المعرفة وسيكولوجية المعرفة             |     |
| جــ نزعة بوبر المضادة للذاتية                   |     |
| د ـ القرارات المنهجية                           | ٤٠  |
| ط ـ موقف بوبر من رشنباخ ٤٣                      | ٤٢  |
| ؟ ـ نمو المعرفة والنقد العقلي                   |     |

| ىية                                    | الفصل الثاني : هانسون والمنظور السيكولوجي للنظرية العلم   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ـ الجشطلت نموذج الملاحظة                                  |
|                                        | الفصل الثالث: فكرة النموذج الكوني وتحولات الجشطلت         |
|                                        | داخل النظرية العلمية                                      |
| ٧٦                                     | م فكرة النموذج الكوني                                     |
| <b>vv</b>                              | ـ الجانب الميتافيزيقي لفكرة النموذج                       |
|                                        | ـ الكشف العلمي والتحول الجشطلتي                           |
|                                        | ـ الاختبار من خلال العلم السوي                            |
|                                        | الفصل الرابع : فيرابند ونقد التجريبية المعاصرة            |
| 17                                     | ـ نظرية نيجل وفرضيات التجريبية المعاصرة                   |
|                                        | الفصل الخامس : مناقشة نقدية ومنهجية :                     |
| 111                                    | أو : التبرير المنهجي للنظريات العلمية البديلة             |
| 111                                    | ١ ـ العلماء ومراجعة الاعتقادات                            |
| ، بديلًا للنظرية                       | ٢ ـ النظرية العلميـة بعد الثـورة العلمية ليست             |
| 11"                                    | العلمية قبل الثورة العلمية                                |
| 118                                    | ٣ ـ التداخل بين النظرية والواقعة                          |
|                                        | <ul> <li>٤ ـ اختبار النظريات عن طريق الملاحظات</li> </ul> |
| ١٢٠                                    | ثانياً : موقف المعنى الجذري المتغير                       |
| 111                                    | ـ مبدآن رئيسيان للمعنى الجذري المتغير                     |
| 177                                    | ـ الاعتراضات المنهجية                                     |
| ياء                                    | الفصل السادس : تطور المفاهيم الابستمولوجية في مجال الفيز  |
| 1 <b>TY</b>                            | ـ تصور المكان كلاسيكياً                                   |
| 187                                    | ـ نسق اقليدس الهندسي                                      |
| 120                                    | ـ تصور الزمان كلاسيكياً                                   |
|                                        | ـ التصور الكلاسيكي للمادة                                 |

| ۰۸  | <ul><li>نظرية النسبية</li></ul>            |
|-----|--------------------------------------------|
| 104 | ـ مقدمات نظرية النسبية                     |
| 104 | أولاً: البينات الفلكية                     |
| 171 | ثانياً: البينات الفيزيائية                 |
| ١٦٦ | ـ نسبية التزامن                            |
| ٠   | ـ نسبية المسافة                            |
| 174 | ـ نسبية الزمان ( الزمن المحلي )            |
|     | ـ نسبية السرعات                            |
| ١٧٠ | ـ تغير الكتلة مع السرعة                    |
| 140 | سطق الكشف العلمي (كارل بوبر)               |
|     | عدمة الطبعة الإنجليزية الأولى عام ١٩٥٩     |
| ١٨٧ | لقسم الأول : مقدمة لمنطق العلم             |
|     | الفصل الأول: دراسة لبعض المشكلات الأساسية. |
| 144 | ١ _ مشكلة الاستقراء                        |
| 144 | ٢ - حذف النزعة السيكولوجية                 |
| 140 | ٣ ـ الاختبار الاستنباطي للنظريات           |
| 117 | \$ _ مشكلة التمييز                         |
|     | <b>٥ ـ الخبرة منهجاً</b>                   |
| Y•Y | ٦ ـ التكذيب معياراً للتمييز                |
|     | ٧ ـ مشكلة الأسس الامبريقية                 |
|     | ٨ ـ الموضوعية العلمية والامتناع الذاتي     |
|     | الفصل الثاني : حول مشكلة نظرية الخبرة      |
|     | ٩ ـ لم تكون القرارات المنهجية أساسية ؟     |
|     | ١٠ ـ المدخل الطبيعي لنظرية المنهج          |
| Y1V | ١١ _ القراعد المنبحية بوصفها تقاليد        |

| YY1     | القسم الثاني : المكونات البنائية لنظرية الخبرة           |
|---------|----------------------------------------------------------|
| YY1     | الفصل الثالث: النظريات                                   |
| Y Y Y   | ١٢ ـ العلية والتفسير واستنباط التنبؤات                   |
| YY0     | ١٣ ـ الكلية الدقيقة والكلية العددية                      |
| دية ۲۲۷ | ١٤ ـ التصورات الكلية والتصورات الفر                      |
| 771     | <ul> <li>١٥ ـ الكلية الدقيقة والكلية الوجودية</li> </ul> |
| YTE     | ١٦ ـ الانساق النظرية                                     |
| 770     | ۱۷ _ امکانات تأویل نسق بدیهیات ما                        |
| YYA     | ١٨ _ مستويات الكلية : قاعدة الرفع                        |
| 711     | الفصل الرابع: قابلية التكذيب                             |
| 717     | <ul> <li>١٩ ـ بعض اعتراضات الاصطلاحيين .</li> </ul>      |
| 727     | ۲۰ ـ قواعد منهجية                                        |
| Y £ 9   | ٢١ ـ الفحص المنطقي لقابلية التكذيب                       |
|         | iC-11 iC-11 7 1 12 WW                                    |